حدالعزيزجادو الروح والمخالور بين العلم والفلفة تشع الدكتوردة وف عبيد



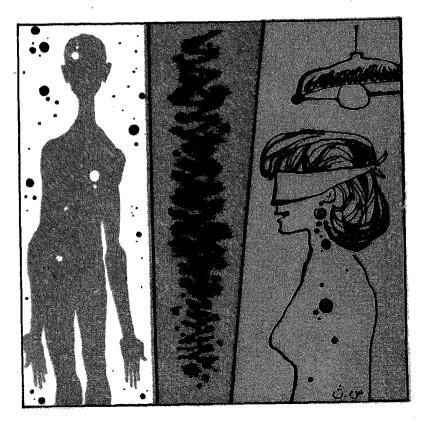

## اهداءات ۲۰۰۱ اد محمصود دیصبه جراح بالمستشفیی الملکیی المصری

لبنان ١٠٠ ق. ل سوريا ١٠٠ ق.س الأردن ١٠٠ ف. أ الراق الكويت ١٠٠ ف.ع الخليج العربي ١٥٠ ف السمودية ٢ ريال عدن هر٣ شمل السودان ١٣٠ مليا ليبيا ١٥ قرشاً تونس ٢٠٠ مليم الجزائر ٢٥٢٥ دينار المغرب ٢٥٣٥ دوهم



تصدر في أول كل شهدر

ربشيس النحهير: عدادل الغضبان



MELTINGER MEXAMINE

## عبدالعزيزجادو

# الرّوح وَالخيلوم بين العلم والفلسفة

تقديم : اللكتور رءوف عبيد

اقرأ دارالهارف بمصر إقرأ ٣٢٦ – فبراير سنة ١٩٧٠

## فهرس

| ٧   |   | : بقلم الدكتور رءوف عبيد       | مقدمة            |
|-----|---|--------------------------------|------------------|
| ۱۹  |   | : ماهي الروحية ؟               | الفصل الأول      |
| Y0  |   | : نشأة الروحية الحديثة         | الفصل الثانى     |
| ٣٧  |   | : الحركة الروحية في إنجلترا    | الفصل الثالث     |
| ٥٤  |   | : الروحية الحديثة في فرنسا     | الفصل الرابع     |
| ۷۱  |   | : الروحية الحديثة في مصر .     | الفصل الخامس     |
| ٨٦  |   | : تطورالروحية                  | الفصل السادس     |
| 9 & |   | : الإ دراك عن غير طريق الحواس  | الفصل السابع     |
| 11  |   | : المكاشفة : حاسة سادسة .      | الفصل الثامن     |
| 74  |   | : دراسة في العلم الروحي .      | الفصل التاسع     |
| ٣٧  | 5 | ، دورالمرأة فى الوساطة الروحية | الفصل العاشر     |
| ۳۵  | , | : سلڤرىرش وحكمته               | الفصل الحادي عشه |

#### مقدمة

### بقلمُ الدكتور ر*ءوف* عبيد الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس

لاريب أن موضوع الحلود هو أخطر موضوع يتعرض له أى باحث أو مفكر ، وهو موضوع الساعة ، كما هو موضوع كل ساعة . وهو موضوع كل إنسان يريد أن يطمئن على قدره ومصيره ، ويريد أن يتعزى عن فراق أحبابه وذويه . والدراسات العلمية فى موضوعات الحلود والروح لاتزال بحاجة إلى مزيد من العناية فى بلادنا العربية التى كانت مهبط الرسالات السماوية ومشرق الإيمان بالحلود وبالروح ، هذا الإيمان الذى انتشر فى العالم أجمع فأصبح مصدراً لأعمق الفلسفات وأوثقها صلة بالإنسان فى عوامل سعادته أوشقائه ، ودوافع تخلفه أو ارتقائه .

وعن هذا الإحساس بخطورة موضوعات الروح والحلود نشأت حركة للبحث العلمى فيها سرعان ماتكشفت عنصحة مبادئ فلسفية . ويمكن تلخيص المبادئ التي تكشفت عنهاهذه الحركة الهامة في سبعة على النحو الآتي :

أولا : الإيمان بالله رب العالمين .

ثانياً : أخوة الإنسان للإنسان .

تاك ً : صحة الانصال بالأرواح وجدواه في تعزيز الإيمان وبث الاطمئنان في القلوب.

رابعاً : صحة خلود الروح الإنسانية .

خامساً : صحة مسئولية الإنسان الحلقية عن أفعاله .

سادساً : صحة الثواب والعقاب لجميع الأفعال الجيرة والشريرة .

سابعاً : أن باب التقدم الأبدى مفتوح لكل روح إنسانية .

÷ ¢ ÷

وهذه الحركة الروحية تقوم على بنيان علمى عقيدى فلسنى فى وقت واحد . وهذا البنيان نحدم المجتمع أيضاً عن طريق البحث فى أخطر الجوانب المتصلة بصحة الإنسان الجسدية والنفسية بالأضواء الجديدة التى أخذ يلقيها تباعاً على جملة موضوعات هامة كان يهرب منها علم النفس القديم ، أو كان يتعتر فى عنها كثيراً ، بسبب ارتباطه بنظريات مادية خاطئة عن حقيقة الإنسان . ومن هذه الأضواء الجديدة التى يرجع الفضل فيها إلى بحوث هذا العلم الروحى الجديث مايلى :

أولا : البحث عن حقيقة الصلة بين العقل والمخ .

ثانياً : البحث عن حقيقة دور الجهاز العصبى من زوايا جديدة لمتكن مطروقة من قبل

ثالثاً : الوصول إلى أسباب جديدة لبعض الأمراض العضوية ، ومخاصة اختلال بعض الغدد في أداء وظائفها .

رابعاً : الوصول إلى أسباب جديدة لبعض الأمراض العصبية والنفسية

لم يكن يعترف بها علم النفس التقليدى ، ومها بوجه خاص المس الروحي possession والاستحواذ obsession

خامساً : الوصول إلى حقائق جديدة عن العقل الباطن وعن بعض ملكاته الحطيرة ، ولذلك أثره البالغ فى تطوير نظريات التحليل النفسى بمفهومها القديم .

سادساً : الوصول إلى حقائق جديدة عن الأحلام ذات صلة وثيفة أيضاً بتطوير نظريات التحليل النفسى ، وتصحيح الكثير من أخطائها .

سابعاً : الوصول إلى حقائق جديدة عن دور الإرادة فى توجيه سلوك الإنسان، وتحديد مدى مسئوليته الحلقية عن أفعاله .

ثامناً : الكشف عن حقيقة الذات العليا للإنسان Superconscious والتي يعبر عنها أحياناً بالوعي الأسمى

تاسعاً: الكشف عن أبعاد جديدة لحواس الإنسان عن طريق دراسة كافة ظواهر الإدراك عن غير طريق الحواس Extra Sensory Perception.

عاشراً: الكشف عن حقيقة الصلة بين العقل والمادة عن طريق دراسة ظواهر تأثير العقل المباشر في المادة Psycho Kinesis

والأهمية القصوى لهذه الموضوعات تبرز خطورة دور العلم الروحي الحديث في الكشف عن مجاهل الإنسان، وكيفأنه يقدمأجل الحدمات

للحقائق العلمية ولأ بناء المجتمع . فهو علم لايقل فى خطورة دوره عن أى علم جاد آخر ، بل لعله أخطرها كلها لفرط اتصاله بالتنقيب فى أعماق الإنسان ، بل فى أعماق الظواهر الحيوية بوجه عام .

وذلك بالإضافة إلى أنه علم يقدم أروع الأدلة العلمية عن عظمة القضيلة وعن ضعة الرذيلة ، وبالتالى يقدم أنفع الحدمات لأبناء المجتمع بإبراز تضامهم الوثيق في توفير أسباب السعادة والاطمئنان لهم ، في ظل أى نظام سياسي أو اقتصادى ، وهذه هي نفس المبادئ التي جاءت بها ولأجلها رسالات السماء في كل زمان ومكان

ولحسن الحظ أن اشراكيتنا العربية روحية أصيلة، تسلم بصحة رسالات السماء وتقوم على نفس مبادئها ، فلا تعترف بالإلحاد ، ولاتقبم له وزناً ، وتسلم بالحلود و بصحة المسئولية الحلقية للإنسان عن أفعاله . وتكنى أية مراجعة للميئاق لبيان كيف أنه أكد هذه المعانى جملة مرات ، وبكل حزم ووضوح ، وحذا حذوه تقرير الميئاق وهوفى نفس قوته المستورية . فنحن الآن فى مسيس الحاجة لكل كتابة تعالج موضوعات هذه الروحية العلمية بأسلوب موضوعي محايد ، على النحو الذي ارتبط به كل باحث جاد فى هذه الموضوعات العميقة الغور ، البعيدة الأطراف التي تكاد لانتهى فى عمق أغوارها و بعد أطرفها ، إلا لتبدأ لها أغوار جديدة أكثر عمقاً وأطراف أخرى أكثر بعداً . ومنها ماهو وثيق صلة بتطوير عجمعنا العربى تطويراً قوياً وصحيحاً فى طريق القيم الروحية اللازمة لكل دفعة قوية من دفعات النهوض والانتصار على عوامل اليأس والتخاذل .

فكم من حكيم شجاع عرفكيف يصنع من اليأس بأساً، ومن العثار سؤدداً ومجداً، لحجرد عمق إيمانه بانتصار الفضيلة على الرذيلة، وسيادة البقاء على الفناء .

\$ \$ ¢

فوضوع البحث فى الروح وفى الحلود ليس موضوع « تحضير أرواح » كما يظن الكثير ون خطأ ، بل إنه موضوع متعدد الجوانب ، مفرط الحطورة ، عيق الأثر ، جدير بأن يلقي المزيد من العناية من باحثينا ومن هيئاتنا العلمية التي تقف منه لغاية الآن موقفاً سلبياً مؤسفاً فى الوقت الذى أصبح فيه الشغل الشاغل لعدد ضخم من المعاهد والهيئات المماثلة فى الحارج ، التي وصلت عن طريق هذا النوع من البحث إلى عدد وافر من الحقائق الهامة عن خبايا الإنسان، وعن قدره ومصيره ، وعن طبيعته الروحية الحقة . وهى فى نفس الوقت من أوثقها صلة بفر وع شي من العلوم كالنفس والبيولوچيا والفيزياء والأخلاق والفسيولوچيا وغيرها من العلوم كالنفس والبيولوچيا والفيزياء والأخلاق والفسيولوچيا وغيرها بالإضافة إلى جوانب شي من الغلسفة والاعتقاد .

ومن هنا تجئ خطورة موضوعات البحث العلمي في الروح ، وذلك لأن العلم الذي ينأى عن التفكير الفلسي هو في حقيقته جهل مستبر برداء العلم ، أوهو على أحسن الفروض علم مفكك ضائع إذا فهمنا الفلسفة على أنها هي التي تقود العقل إلى التفكير المرابط الذي يحسن استخلاص النتائج من مقدماتها . وفي نفس الوقت إن الفلسفة التي تنبوعن الارتباط يحقائق العلم إنما هي من نوع المغالطة التي لا تملك سوى اصطناع الأسباب والذرائع .

ومن رسالة العلم أيضاً أن يوضح بعض جوانب الاعتقاد ، وأن يشرح خوافيها في حدود ما يملك من سبل يقينية للبحث وللتحقيق ، حتى إن الاعتقاد يمكن أن يتطور عن طريق العلم إلى إقرار الحقائق العلمية والاتساق المنظم معها فتصبح هذه الحقائق عمداً أساسية في بنيان الاعتقاد العلمي التي لاغبي له عنها ، وبذا يتحرر فهم الاعتقاد من كثير من أسباب الغلو ، والحوف ، والتزمت ، التي طالما أساءت بجدارة إلى جلال كل اعتقاد أمين .

وهذا الاعتقاد الأمين موجودة عناصره الصحيحة في كل دين ، فل فليست المشكلة هي في العثور على هذه العناصر فيه ، بل في فهمها على وجهها الصحيح فهماً مترابطاً مع حقائق العلم والفلسفة . وبقدر ماينمو هذا الفهم المترابط في الصحة وفي الأمانة بقدر ماينمو دور الاعتقاد في العمق وفي النقاء ، وبقدر ماتخف الحواجز الصناعية بين بني البشر أو تزول ، مهما انتموا إلى عقائد مختلفة . وذلك لأنهم قبل كل اعتبار آخر أبناء ناموس طبيعي واحد ، كما أنهم أبناء حقائق علمية وفلسفية مشتركة حتى وإن تفاوت الحال بينهم في مدى الارتباط الصحيح بهذا الناموس الطبيعي ، أوفى مدى الفهم الصحيح لهذه الحقائق العلمية أوالفلسفية .

ولذلك فمن المتوقع مستقبلا أن يندمج العلم مع الفلسفة مع الاعتقاد فى بوتقة واحدة، تصهر فيها حقائق مترابطة تصمد لكل صور النقد الذى لا يرحم عن الإنسان فى قدره ومصيره، وعن حقيقة الأرض الحجهولة التى منها جاء وإليها يعود . . فلا يصح بعد أن يقال إن أمراً معينا أو آخر يمثل مسألة عقيدية صرف لكنه لايمثل حقيقة علمية مقررة ، أو إنه يمثل حقيقة علمية مقررة ، أو إنه يمثل حقيقة علمية مقررة لكنه غير مقبول عقيدياً . . لا يصح أن يقال مستقبلا شيء من هذا القبيل لأن الحقيقة التي تستحق شرف هذا الوصف الحليل لا ينبغي أبداً أن يتناقض فيها العلم الصحيح مع الاعتقاد الأمين ، وأيهما مع الفلسفة الصادقة ، حتى و إن جاز فحسب أن ينظر إليها كل أسلوب منها من الزاوية التي تعنيه ، ويهمل ما عداها .

وقد بدأت فعلا فى نطاق البحث الروحى إرهاصات تقارب ملموس بين العلم والاعتقاد والفلسفة ، من نفس نوع التقارب الذى حدث بين أسلوبي الفلسفة والرياضة فى بحوث عدد من كبار الرياضيين فى القرن الحلى من أمثال أينشتين وإدنجتون وجيمس جينز وبرتراندراسل وغيرهم. وقد تبين أن ارتباط الرياضة بالفلسفة كان لابد منه للوصول إلى نتائج مترابطة يصح التعويل عليها فى شأن أمور كثيرة : منها حقيقة المادة والطاقة ، ومعنى الزمان والمكان ، والحركة والسكون ، والبقاء والفناء . وقد انتهى الأمر بتسليم الاعتقاد بدوره بصحة هذه النتائج التي أصبحت تمثل بنياناً مترابطاً يجمع بين أساليب العلم والفلسفة والاعتقاد جمعاً صحيحاً في عروة وثقى من الترابط المنطقي الملازم فى كل علم وفلسفة واعتقاد .

لهذا كله عنيت عناية لم تتوقف ببحوث علم الروح الحديث Psychic لهذا كله عنيت عناية لم تتوقف ببحوث علم الروح الحديث Science

الذى فيه نعيش ، ومدى حاجة القارئ العربى بوجه خاص لمتابعة نتائج هذه البحوث التى أصبحت تفيض بها آلاف من المؤلفات القيمة التى وضعها ثقات من الفلاسفة والعلماء فى جميع البلاد و بكل اللغات ، والتى تفتقر إليها افتقاراً — شبه تام — لغة الناطقين بالضاد ، وفى بلاد تعودت أن تأخذ بأسباب المعرفة الصحيحة أولا بأول . إلا فى هذا الجانب الروحى الذى هو أصل كل حضارة ، والذى يدين فيه العالم أجمع بالكثير لهذه الرقعة منه بالذات الناطقة بالضاد ، والتى كانت مشرقاً منذ القدم لإشعاعات الروح والحلود . والآن إذ أقدم هذا الكتاب عن « الروح والحلود » للأديب الكبير الأستاذ عبد العزيز جادو أشعر بسعادة بالغة لتقديره لأهمية الموضوع الذى يعاجله ، والذى اجتذب انتباهى طيلة السنوات الماضية . وذلك بالإضافة لتقديرى للفراغ الكبير الذى يسده هذا الإنتاج القيم فى تعريف بالإضافة لتقديرى للفراغ الكبير الذى يسده هذا الإنتاج القيم فى تعريف القارئ تعريفا صحيحة للعزاء ، والإطمئنان على حاضره ومستقبله .

ويستمد مها أيضاً بعض عناصر ضرورية للتعرف على أهم قضايا الحلود والعقل والاعتقاد فى ضوء العلم الحديث ، وهى قضايا عمثل بالنسبة للإنسان الناضج كل شيء ذى قيمة فى الحياة . لأن الحلود معناه إحساسه بأنه غير قابل للفناء ، وبالتالى اطمئنانه للحياة ولرحمة الإله ، وللنواميس الطبيعية التى ترعاه رعاية أسمى من كل ما يفهمه مها وما يتمناه . والعقل هو أسمى ما يميزه عن غيره من الكائنات ، وهو وسيلة التطور والارتقاء ،

وهو مستودع كل عواطفه وذكرياته ومواهبه وأحلامه وأفراحه وأتراحه . والاعتقاد هو أسمى مايربط الإنسان بربه وبضميره وبأخيه الإنسان ،وذلك عندما يفهم الإنسان الاعتقاد على حقيقته ،ويسمو به عن أن يكون مجرد مطية للغرور ، أو ذريعة لاختلال موازين الأمور . وهو أيضا الشعلة المقدسة التي تضيء لللإنسان جوانب الضمير ، كيما يضي الضمير طريق الحق والحياة في اطمئنان وحبور . .

وتفهم هذه القضايا أبحليلة على حقيقتها لايمكن أن يجئ اعتباطاً ، ولا نتيجة إحساس غامض بصحة الحلود ، وبقدرة العقل، وبجلال الاعتقاد، وهي أبداً مرتبطة بعضها بالبعض الآخر وحقائق العلوم الأخرى بل عن طريق البحث الشاق وحده يمكن الفصل بمكم صحيح في حقيقة مصير الإنسان ، وفي حقيقة دوره في تخطيط هذا الكون العجيب الذي مصير الإنسان ، وفي حقيقة دوره في تخطيط هذا الكون العجيب الذي أن يكشف له شيئاً يذكر عن ألغاز مصيره ، وعقله ، واعتقاده ، إلا بعد عناء شديد .

وهذه المحاولة المشروعة للعقل في التحقيق والاستكشاف هي التي هيمنت على بحوث علم الروح الحديث بوصفه يمثل محض دراسات موضوعية عن أثمن كائن في هذا الوجود، وهو الإنسان في أصله ومصيره، في أفكره وشعوره، في اعتقاده وخلجات ضميره، في مدى مسئوليته عن سلوكه، في عوامل قلقه واطمئنانه . . . و بذلك أصبحت هذه الدراسات تقع ، أو ينبغي أن تقع ، في الأساس من بنيان « علم الإنسان » Anthropology من أية زاوية نظرت إليه وإليها . . .

ومن هذا الاطمئنان للحياة يستمد العقل الناضج أيضاً اطمئنانه للموت. وهكذا تصبح الحياة – بكل مباهجها المشروعة – غاية صالحة مقصودة لذاتها ، وغاية نامية لاحدود لتطورها وارتقائها ، ويكفى أنها وسيلة للموت ، وبالتالى للعيش في عالم آخر هو أصل الحياة . وهكذا يتأتى للعقل ألا يخشى انقطاع الحياة ، وألا يرهب كآبة الحياة ، ولا كآبة الموت ! . . وكآبة الحياة قد يتحملها الإنسان قانعاً أومرغماً ، أما كآبة الموت فهى فوق طاقة الشعور المتعلق بسمو الحياة وبعدالها ، المتطلع لامتدادها إلى مالانهاية في السمو وفي العدالة . وكآبة الحياة قد لاتجيء من الألم بقدر ماتجيء من افتقاده أحياناً ، أما كآبه الموت فتجيء من افتقاد الأمل للموت حتى لايكون قاسياً كئيباً .

فهل لأمل آخر غير أمل دوام البقاء أن يقلب كآبة الموت إلى خرافة كبرى ؟ . . بل إلى أسطورة بالية قد آن لها أن تمحى من الأذهان، وذلك بعد أن حجتها المشاعر وكأنها الداء العياء الذى يعصى على كل دواء ؟! وهل يتأتى لفلسفة أخرى غير فلسفة الحلود أن تقيم هذا التكييف المفعم بالرجاء للحياة في سيرها نحو التقدم والارتقاء ؟ وفي سير الإنسان نحوبارته ، حتى ليصبح من حق العقل المخلوق أن يسعى إلى العقل الذى أبدعه . . . وهذاهو نهاية مايصح لعقل الإنسان الواهن أن يصبو إليه في تكييف صلته بالحياة ، وبالله الذى أبدع هذه الروح خافتة كذ بالة الضوء توشك أن تطفئها نفخة الفي عندما تصبح الذبالة مع طول الأمد ،

وبعد الصراع الطويل مع الريح والعاصفة ، شمساً تضيء الآخرين ، وتبعث من حولها بإشعاعات الرجاء بل اليقين ، غير عابئة بريح ولا بعاصفة ، لا يخيفها صرير أو أنين . . وذلك عندما تصل الروح إلى مقر وادع أمين ، محدد لها منذ خلق العالمين . . .

\* \* \*

وجما يضاعف من قيمة هذا الكتاب أيضاً الطريقة المشوقة التي تتميز بها كتابات الأديب القدير الأستاذ عبد العزيز جادو. فقد عرفته من قلمه قبل أن أعرفه بشخصه ، وقرأت له في سلسلة اقرأ : « الأحلام والرؤى» « واكمى تكون سعيداً » و « الطريق إلى النجاح » و « نحو حياة مشرقة » . ولست في أدبه الرفيع نزعة علمية واضحة ، ورغبة جادة في أنينفع قارئه عن طريق تناول مشكلاته العويصة بأسلوب علمي مبسط واضح ، يجمع إلى الاطلاع الوفير والفكر الغزير ، القدرة على لمس موضع الداء ، ووصف الداء في براعة طبيب قدير بحسن التشخيص والعلاج معاً .

وبجانب نزعته العلمية لمست فيه أيضاً نزعة روحية أصيلة تنفى بذاتها ما يقال أحياناً من أن علم النفس التقليدى يقف موقف العداء من علم الروح ، فإن هذا الموقف العدائى قد انهى أمره تماماً لمصلحة علم الروح الحديث .

ولعل من أقوى الأسانيد التي يستند إليها هذا القول هوهذا الأسلوب العلمي من بحاثة نفساني معروف متمكن \_كالأستاذ عبد العزيز جادو عندما اتجهبحوثه النفسية الطلية اتجاهاً روحياً واضحاً بحيث أمكنه التوفيق بين

علمي النفس والروح توفيقاً رائعاً ، متميزاً أيضاً بقدرته المعهودة على حسن العرض والتبحليل بالإضافة إلى غزارة التفكير ، ووضوح التعبير .

هذا إلى أن المؤلف الفاضل بحاول فى كتاب هذا أن يوفق بين فلسفة التصوف التى يؤمن بها ويهل من ينبوعها وبين نتائج البحوث الروحية التى تربطه بها أيضاً جملة روابط عملية . فهو يجمع إذاً بين مزايا العلم والعمل ، أو بالأدق بين جوانب اقتناعه الثابت وبين واقع نظرته الثاقبة إلى أباطيل الحياة الدنيا وأوهامها الجوفاء . .

وهذا الجمع صنع منه أديباً متمكناً من أدبه ، وفى نفس الوقت صوفياً مخلصاً لتصوفه ، محلقاً فى آ فاق الحب الإلهى والفيض السهاوى ملتمساً منهما \_ دائماً \_ الإرشاد والمعونة فى مواجهة متاعب الحياة الدنيا ، وفى محاولة كشف بعض ألغازها التى لا تنتهى ، ولا يمكن أن تنتهى أبداً .

وفى ذلك كله ما يضمى على كتابه هذا قيمة خاصة ، و يجعل نفع القارىء به محققاً وجليلاً ، والله نسأل أن يهدينا جميعاً سواء السبيل . رؤوف عسد

#### الفصل الأول

#### ما هي الروحية ؟

كانت الروحية منذ زمن بعيد وما تزال حتى اليوم من المسائل التى شغلت الأذهان إلى حد كبير. وقد اختلف الناس فى ماهيها ومجالاتها . . فهناك من يؤيدها ويؤمن بها ، وهناك من ينكرها ويدحضها . ولعل لهم بعض العذر فى ذلك إذ أن الكتب التى يتداولونها فيها بينهم فى هذا الموضوع والتى لم يحسنوا اختيارها ، لاتعطيهم صورة صادقة لحقائق الروحية ، ولا من الناحية المعنوية ، ولا من الناحية المادية.

وغالب الناس لايفرقون بين الروحية الحقيقية ، وبين السحروالشعودة . فثلة من المستنيرين ينكر ومها جميعاً ويعدومها من أوهام الشعوب . وأما البسطاء فيتقبلومها قبولاً حسناً ويعتقدون في صحبها اعتقاداً جازماً من غير تمييز بين صحيحها وزيفها .

وكانت الروحية فى الأزمان الغابرة وماتزال فى بعض الأوساطحى الآن وسيلة للدجل والاحتيال . ومايزال هناك من يدجل تحت اسم العلوم الروحية والتنويم المنغنطيسى ومناجاة الأرواح . ويستهوى الناس بأعماله الغريبة لاكتساب المال ونيل المطامع الشخصية . ولكن ، ومع ذلك ، لم يختلف الروحيون فى كل زمان ومكان فى ضرورة سعى الإنسان إلى ترقية مكنوناته الذاتية ومواهبه الروحية ليبلغ التكامل المنشود ، الذى يوصله إلى المعرفةوالحقيقة والنور.

فالتكامل هو غاية كل النفوس الكبيرة ، التى تصبوللرق إلى مستوى سام تتعالى فيه عن حضيض الحياة المادية .

وقد توسع نطاق العلوم فتوسعت دائرة المعارف البشرية فصار العلماء يبحثون عن هذا التكامل الذى كان الروحيون أول من نبه الأفكار إليه منذ قرون عديدة وحثوا الناس إلى ضرورة الحصول عليه ، لأن الأبحاث الروحية بدأت تقود أفكار المستنيرين فى العصر الحاضر . وقد علم هؤلاء أن لاوجود فى المظاهر الحارجية إلا للنذر اليسير من عنصر الحياة ، وأن لباب الحياة وحقائقها مستكنة فى بواطنها ، وأن الغايات الى يصبو إليها الإنسان من الحياة المادية تافهة جدا بالنسبة لما يمكنه أن بنالها إذا رقى مواهمه الروحية .

لذلك أصبحت الحركة الروحية الشغل الشاغل لكثير من أعلام الغرب وعظمائه فى البلاد الراقية. فراحوا يعنون كثيراً، بها و بدرسها و بترقيبها وكانوا بالحق رواداً من أفضل رواد العلوم الذين أثبتوا أصالة فى منطقهم وعمقا فى نظرتهم للأمور . منهم : السيكولوچى الشهير فردريك مايرز (سمة ١٨٤٣) ، وسير ألفرد رسل والاس (١٨٢٣ – ١٩١٩) ، وسير وليام باريت (١٨٤٥ – ١٩١٦) ، ولورد رايلي (١٨٤٢ – ١٩١٩) وسير أوليشر لودچ ( ١٨٥٦ – ١٩١٠) ، والفيلسوف وليام چيمس العالم النفسانى الشهير ( ١٨٤٢ – ١٩١١) ، والفيلسوف هنرى برجسون النفسانى الشهير ( ١٨٤٢ – ١٩١١) ، والفيلسوف هنرى برجسون ( ١٨٤١ – ١٩٤١) ، والفيلسوف هنرى برجسون ( ١٨٤٢ – ١٨٤١) ، والفيلسوف هاريون (١٨٤٢ – ١٨٥٩)



صورة وجه روح غير متجسدة ظهر عن طريق الوسيطة آدا إيما دين A. E. Deanne عن كتاب الملامة الكيميائي واريك عنوانه «تجارب في الروحيات» من تقديم سير أوليفر لودج مدير جاممة برمنجهام ( ص ١٩)).

(۱۹۲۰) ، والفسيولوجي الشهير شارل ريشيه (۱۸۰۰ – ۱۹۳۰) ، والعالم سيزار لومبر وزو (۱۸۳۰ – ۱۹۰۹) ، . . . وغيرهم كثير من أصحاب الأسماء البارزة ممن واصلوا بحثهم في هذا الشأن لعشرات من السنين التي بلغت الثلاثين عاماً عند كروكس وريشيه ، وجاوزت الحمسين عند أوليقر لودچ ، وأنهوا فيها إلى نتائج حاسمة ونهائية بشأن إمكان الاتصال بأرواح من نسميهم موتى ، وبالتالي الإيمان بخلود الإنسان.

ونحن إذا ماتصدينا للموضوع بالكتابة فيه هنا ، فإنما لندفع الكثير من الآراء المبتسرة والأفكار الفطيرة ، ونزيل الكثير من الحيف والتحامل اللذين يحجبان الحقائق عن الأبصار.

ويهمنى هنا أن نعرف جميعا أن بعض تجارب الروحية يجب أن توضع فى التحطيط مع بعض العلوم الغيبية . أرى أن كثيراً سيزعمون أن بعض هذه التجارب فيها فجاجة ، وغير ناضجة ، وهم محقون بلاشك. وأرى ، من جهة أخرى ، أن كثيراً لايقلون عن هؤلاء عدداً ، سيزعمون أيضاً أن النظرية تغلب عليها الصبغة « الصوفية » وهم أيضاً على حق . ومهمتنا هنا هى أن نفر زونصنف مايكون فيه نفع وفائدة من كلا الجانبين وجمع بيهما معاً .

ويهمى أيضاً وقبل كل شيءأن يدرك كل منا أن الروح هي الحوهر

 <sup>(</sup>١) عن كتاب « الإنسان روح لا جسد » للدكتور رؤوف عبيد . جزء أول ص ١٧ و١٨ وهرموسوعة روحية شاملة تقع فى حوالى ألف وثلائمائة صفحة ، غنية بالوثائق والصور والمستندات القاطعة لكل شك .

الحى الحالد ، فمنها يتفجرينبوع الحياة الصالحة ، ومنها يسطع النورالإلهى الذى ينير ظلمات القلوب ويعقم جراثيم النفوس الضارة . .

والعلم الروحى دوره الحطير فى تقدير قيمه الإنسان واحترام مشاعره البناءة وعقلة الباحث عن الحقيقة أبداً.. وهو فلسفة تقيم بنياناً موضوعياً متماسكا للمحبة بين البشر من جميع الأجناس والأديان، أساسه خضو عهم جميعاً لهذا الناموس الواحد المشترك الذى لا يعرف محاباة ولا تمييزاً، ولا فضل لإنسان على آخر إلا بالتقوى (١)

والعلم الروحى ، إلى ذلك ، دعوة قوية للتحلى بمكارم الأخلاق وتعزيز لإيماننا بالله فى عظيم عدله وحكمته ورحمته. وفى هذا المعنى يقول إمامنا المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى :

«... فليتعاون الكتاب على نشره فإن فيه سلوة المحزونين، وإيقاظ المعافلين ، وتعليم الجاهلين ، واتباع الإيمان باليقين ، ورقى الأخلاق، وتقليل النفاق ، وضعف الشقاق ، وذهاب الأحقاد والوثوق بحياة جديدة ، فلا يفزع الناس أشد الفزع من الممات ، ويقل بكاء الباكيات ، ويسهل احمال النكبات، وأشد الأزمات . علما بأنها طهارة للروح ويسهل احمال النكبات، وأشد الأزمات . علما بأنها طهارة للروح في فالمنافس المتنافس ودروع سابغة ، وأجنحة بها نطير إلى العلا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ه (٢)

ولقد عنى الكثيرون من علماء الغرب بالبحث في هذا العلم ونشره

<sup>(</sup>۱) عن كتاب « الإنسان روح لا جسد » جزء أول ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) عن كتاب ﴿ الأُرواحِ ﴾ ص ٧ طبعة ١٩٢٠ .

بكل الوسائل عن طريق الكتب والبحوث المتخصصة في هذا الموضوع. كل ذلك ليلقوا على الغوامض الكونية والأسرار النفسية ضياء ترى به حقائق الأشياء كما هي. وما برح غالب المشتغلين بالروحية هناك يولون وجوهم لاقتباس نور المعرفة والحكمة الروحية شطر الشرق ، ومازالوا يرددون المثل اللاتبني المشهور : ex Oriente" Lux" أى أن « النور مطلعه الشرق».

حقاً ، أليس الشرق هو مهبط الرسالات السماوية التي تهدف إلى المهوض بالروح لابالمادة ، عن طريق تعزيز عاطفة المؤمن وإبحانه وضميره؟ ها دامت الأنظار متجهة إلينا ، والآمال معقودة علينا ، لكشف تلك الغوامض ، ومعرفة هاتيك الأسرار ، فعلينا أن نجد أيضاً في البحث عها ونبذل الجهود اللازمة لترقيها ، لكي يصل العالم الإنساني في القريب إلى مايصبوإليه من التكامل الروحي كما وصل إلى مارغب فيه من التكامل المادي ،

وعندئذ تبتدئ سعادة الإنسان الحقيقية، ويحظى بنعم لاتخطر على البال ، ويحيا حياة طيبة يكتنفها الحب وتعلوها الروعة والحمال

## الفصل الثانى نشأة الروحية الحديثة

بدأت الحركة الروحية الحديثة فى نيويورك عام ١٨٤٨، واستمرت فى نموها ومواصلة تقدمها ، إلى أن تمكنت من أن تجتذب إليها الكثيرين من المشايعين والمناصرين وبات الذين يؤيدون الروحية فى الولايات المتحدة الأمريكية يحصون بالملايين .

في ذلك العام كان مزارع بدعى چون فوكس يقطن قرية هايدزفيل قرب روتشسر بولاية نيويورك ، وكان أباً لستة أولا د ، إثنتان تسكنان معه وقد كانتا أصغر أفراد العائلة ، كبراهما تدعى مرجريت وتبلغ من العمر خسة عشر عاما ، والصغرى تدعى كيت وعرها اثنا عشر عاماً. وقد لاحظتا في البيت الذي شغلوه من عهد قريب أصواتاً مزعجة تسمع بالليل. عز وا هذه الأصوات بادئ ذي بدء إلى الفيران والقطط ثم إلى العوارض والألواح المفككة ، إلا أنهما لم تلبئا أن تحققتا بأن هذه الأصوات إنهى إلا قرعات واضحة مقصودة . ومرقبعدأن أوتا إلى مضجعهما في مساء أول مارس سنة ١٨٤٨، وكان والداهم معهما في الغزفة ، اشتدت القرعات أكثر من ذي قبل . فهض المستر فوكس ليحكم إرتاج النافذة فوجدها عكمة . وفيها هويهم بالرجوع لاحظت كيت أنه حين هز قفل النافذة

خيل إليها بأن القرعات تجيب ، فالمتفت إلى حيث كان الصوت ولطمت أصبعاً من أصابع يدها بالآخروهتفت « أيها الشيطان ، افعل كما أفعل » . وأجابت القرعات في الحال مما أفزع الفتاتين ، بحيث لم يعد بهما رغبة في مواصلة الحديث مع « هذا الشيطان » إلا أن الأم مضت في تقوية أواصر الصلة ، وتسلمت منه رسالة تنبئ بأنها موجهة من روح « تشارلس روسما » وتفيد بأنه قتل في هذا البيت عينه منذ بضعة أعوام . وعين لها الموضع الذي دفن فيه ، وبعد الحفر في الموضع المعين وجد قسم كبير من هيكل عظمى . وقد دل التحقيق بعد ذلك على أن إنسانا تنطبق عليه هذه الأوصاف زار ذلك البيت ولم يره أحد منذ ذلك الحين .

ولم تلبث مرجريت فوكس أن نشطت قواها الخفية فى اتصالاتها المستمرة بالأرواح . فوجهت إلى الأرواح أسئلة كثيرة وجاءت الأجوبة على الأغلب صحيحة . وهكذا تمكن البعض من العثور على أشياء مفقودة ، والبعض جاء يقصد التحرى ، وتحقق الكثير ون من أن فتاتى فوكس على اتصال فعلى بأرواح الموتى (١) .

ولقد كانت هذه الظواهر من الأمور التي يحوطها الكثير من الحيرة والغموض ، مما دعا الجهات المسئولة أن تهتم بها وتعنى ببحثها ، فشكلت لها ثلاث لجان رسمية متوالية ، كما ساهم فيها عدد من العلماء الباحثين الحجربين الذين انتهوا متفرقين ومجتمعين إلى نسبة هذه الظواهر إلى كاثنات غير منظورة هي أرواح الموتى ممن انتقلوا إلى العالم الآخر.

<sup>(</sup> ۱ ) عن كتاب « ما وراء الموت » لكارليل ب . هينز طبعة بير وت س٣٥.

لقد كان هناك قدر كبير من البينة العلمية السليمة ، وحقيقة قوية صلبة لدعم هذه الدعوى . ولم يكن يبدو حينذاك أن هذه الحقائق شائعة . في جميع الأحوال - كما يجب ولاهي مقنعة في كل الحالات .

#### أعلام في الميدان:

ومن أشهر من بحثوا هذه الظواهر غير المألوفة \_ فى مبلئها \_ وانتهوا إلى نسبتها إلى الأرواح ، القاضى چون وورث إدموندز الذى كان فى وقت ما رئيساً الممحكمة العليا بنيويورك ورئيساً لمجلس الشيوخ الأمريكى والذى كتب فيها «بيانا إلى الجمهور» فى جريدة نيويورك كورير New والذى كتب فيها «بيانا إلى الجمهور» فى جريدة نيويورك كورير York Courier فى أول أغسطس سنة ١٨٥٣ ذكر فيه أنه بحث الطرقات التى كانت تحدث فى هذا المنزل لمدة أربعة شهور مخصصا لها جلستين أسبوعياً مستعيناً بحوالى عشرة من العلماء و بخبير فى الكهرباء ، ومبيناً فيه خطورة هذا الكشف الروحى من ناحية أنه « يظهر للإنسان واجبه وما له فلا يتركه بعد الآن غامضاً مشكوكا فيه ١٠٥).

كما قرر فى خطاب له إلى جريدة « نيويورك هيرالد » نشرته فى عددها الصادر فى ٦ أغسطس من سنة ١٨٥٣ : « لقد ذهبت إلى التحرى عن هذه الظواهر معتقدا أنها مجرد خداع ، ومنتوياً أن أنشر ذلك على

 <sup>(</sup>١) نص هذا البيان في كتاب «عن تاريخ الروحية » السير آرثر كونان
 دويل جزء أول ص ١٢٥ – ١٣٢ .

الحمهور. ولكن عندما وصلت ببحوثى إلى نتيجة عكسية ، فإنى أشعر بأن على التراماً قويا بتعريف الناس بهذه النتيجة . وهذا هو السبب الأساسى الذى يدفعنى إلى ذلك . وأقول ( الأساسى) لأن تمة اعتباراً آخر أثر ق ، وهو الإحساس بالحاجة إلى نشر معرفة بين الآخرين لايمكن إلا أن تجعلهم أكثر سعادة وفي حالة أفضل من ذى قبل ١١٥)

ثم جاء بعده عالم الكيمياء مابس Mapes وكان عضواً بالمجمع العلمى الأمريكى ، وبعد أن اتهم أصدقاءه الباحثين فى الروح بأنهم يسير ون حثيثاً إلى الجنون ، بحث بعض الظواهر الوساطية على وسيطة تدعى مسز كوراهاتش ، ثم على وسيطة أخرى تدعى مسز ريشموند وتلتى إجابات علمية صحيحة على أسئلته ، ثم نشر نتيجة بحثه بالتقصيل (٢).

ثم جاء روبرت هير Robert Hare أستاذ الكيمياء بجامعة بنسلفانيا. وبعد طول معارضة لها تحقق مها بنفسه ونشر فيها مؤلفاً عنوانه « تحقيق تجريبي لظواهر الروح » (٣) (وقد قررفي مؤلفه هذا (ص ٥٤): « بعد إذ حصلنا أخيراً على قوى وساطية إلى مدى كاف لتبادل الآراء مع أصدقائنا الأرواح ، لم تعد بي حاجة لأن أدفع عن الوساطة تهمة التدليس والحداع ، وإنما هي الآن أخلاقي الحاصة التي ينبغي أن تكون على التساؤل ».

<sup>(</sup>١) عن كتاب«الإنسانروح لاجسد»للدكتور رءوف عبيدجزءأول ص٠٥٠ . .

<sup>(</sup>٢) عن نفس المصدر ص ١٥٠ .

Experimental Investigation of The Spirit Manifestations. ( ? )

كما يقول في صفحة ٥٥ ما يلي :

لا إن جميع البينات الى حصلت عليها والى أسست عليها النتائج التي أشرت إليها حصل على مثلها وفى جوهرها عدد كبير من الباحثين . ومهم كثير ون لم يفكر وا مطلقاً فى أمر الاتصال بالأرواح ولم يدر بخلدهم أن يصبحوا روحيين . وهم على استعداد لأن يؤكد وا حدوث هذه الظواهر والتحركات ، وعلى غير استعداد لأن يتنازلوا عن الحزم بها حيى وإن كانت غامضة عليهم » .

وبعد تجارب أخرى كثيرة مع الوسيط دانيل دنجلاس هوم Daniel Dunglas Home ازداد الجميع اقتناعاً ، خصوصاً بعد تجارب عالم الكيمياء سير وليم كروكس رئيس «المجمع العلمي البريطاني » . هذه التجارب التي أسهمت في بناء اقتناعه الكامل الذي حفزه إلى أن يقدم إلى المجمع العلمي هذا في سنة ١٨٧٤ تقريره التاريخي « بحوث في ظواهر الروحية »(١) .

وبعد هؤلاء أقبل نفر من أبر زعلماء الفيزيقا والسيكولوجيا والبيولوچيا والفلك والرياضة على البحوث الروحية وأخد الاهتمام بها يتزايد شيئاً فشيئا فى بلاد العالم المختلفة ، حتى نشأت حركة واسعة النطاق للبحث فى الروح ، سرعان ماكان لها صداها فى أغلب بلاد العالم ، بما فى ذلك بلادنا المصرية ، فشملت بلاد الحضارة المعروفة ، وفى نفس البيئات العلمية

Researches In The Phenomena of Spiritualism. (1)

التي قادت ُخطى هذه الحضارة وحملت مشاعلها منذ منتصف القرن الماضي حتى الآن (١).

وبتزايد الاهمام بالروحية ازداد ظهور بحوث هؤلاء الرواد الأوائل الروحية في أمريكا ، ثم توالت المؤلفات وتنوعت . . ثم انضمت الحركة الروحية ــ بعد مقاومة عنيفة ــ جرائد ومجلات شيى ، ونشرات ودوريات متخصصة . كما أبدى عدد من الساسة عطفه على هذه الحركة ، ولم يخف بعضهم اقتناعه التام بصحة الموضوع ، ومنهم الرئيس أبراهام لنكولن ، والمخترع العظيم إديسون الذي اشترك في البحث الروحي ووقف في جنازة الرئيس هاردنج يعلن : « إنى أبحث عن الحقيقة . وقد تقدمت في مضمارها تقدماً كبيراً ، خصوصاً فيما يتعلق بالعالم الآخر والحياة بعد الموت . وإنى أقربأنه لابد وأن تبتى الروح ، وتحيا بعد انفصالها عن الحسد . وتتجه جميع أفكاري نحوحل هذه المشكلة ، وهي مشكلة استمرار الحياة بعد الموت، والمناطق التي تعلو إليها النفس : وأى شكل تتخذه فيها وطبيعة صلاتمها المحتملة بهذا العالم الأرضي » (١).

كما انضم إديسون إلى الجمعية الثيوصوفية منذ عام ١٨٧٨ ، وهي جمعية تقوم على الفلسفة الروحية ، وبوجه خاص على الأخوة الإنسانية ، وقد أسسَّها مع الكولونيل أو لكوت في سنة ١٨٧٥ الوسيطة الروسية المعروفة

<sup>(</sup>١) عن« الإنسان روح لا جسد » المرجع السابق جزء أول ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) عن الحجلة الروحية الفرنسية La Revue Spirite عدد ديسمبر ١٩٢٣ ص ۲۳ ه .

هيلين بتروڤا بلا ڤاتسكى ، التى عاشت جزءا من شبابها فى بلادنا ، وأسست فى القاهرة منذسنة ١٨٧١ أول جمعية روحية .

وممن اشتركوا في البحوث الروحية وأبدوا اهماماً وتأييداً عظيماً لما علم النفس والفيلسوف المعروف وليم جيمس الذي كان أستاذاً للفلسفة بجامعة هار قارد ، ثم أصبح مديراً لحذه الجامعة . ويعتبر حالياً من أحسن علماء النفس والفلاسفة الذين أنجبهم أمريكا . وقد أنشأ في سنة ١٨٨٩ « جمعية البحث الروحي الأمريكية » على غرار « جمعية البحث الروحي بلندن » التي تأسست في سنة ١٨٨٨ ، وانتظمت مجموعة من أفضل العلماء منهم : وليام باريت ، وجورج رومانس ، وفردريك مايرز ، وإدموند جيرني ، ووليم كروكس ، وألفريد رسل وألاس ، وأوليقر لودج ، وهنرى سد جويك ، وأوسكار بروننج ، ورتشارد هدجسون ، وكلهم من أعضاء المجمع العلمي أو أساتذة في الجامعات البريطانية . ومنهم أيضاً تشارلس أوليوت نورتون الأستاذ بجامعة هارفارد بأمريكا ووليم ليوبولد ، وجيمس هايسلوب أستاذ العلوم العقلية بجامعة كولومبيا ، والعالم الفرنبيي كامي فلامريون الفلكي المعروف ، وشارل ريشيه ، والعالم الفرنبيي كامي فلامريون الفلكي المعروف ، وشارل ريشيه ، والعالم الفرنبي كامي فلامريون الفلكي المعروف ، وشارل ريشيه ، والعالم الفرنبي كامي فلامريون الفلكي المعروف ، وشارل ريشيه ، والعالم الفرنبي كامي فلامريون الفلكي المعروف ، وشارل ريشيه ، والعالم الفرنبي كامي فلامريون الفلكي المعروف ، وشارل ريشيه ، والعالم الفرنبي كامي فلامريون الفلكي المعروف ، وشارل ريشيه ، والعالم الفرنبي كامي فلامريون الفلكي المعروف ، وشارل ريشيه ، والعالم الفرنبي كامي فلامريون الفلكي المعروف ، وشارل ريشيه

وقد حدد قرار تشكيل هذه الجمعية اختصاصاتها كالآتي :

الفسيولوجي الكبير..

« دراسة طبيعة أى تأثير قد يباشره عقل فى آخرخارج أعضاء الحس العادية ومداه ، والتنويم المغنطيسى ، والمسمرية ، والجلاء البصرى وما يلحق به من ظواهر ، وتحقيق كشوف ريخنباخ عما يسمى بالقوة الشاذة Odic force ، والبحث فى ظهور الأشباح ، والمنازل المسكونة وتحقيق الطواهر الفيزيقية للروحية ، وإنشاء مكتبة متعلقة بالموضوعات الروحية بوجه عام ١٧٥٠)

ولا نزاع فى أن وليم جيمس قد تبوأ من فلاسفة أمريكا أعلى مقام ، فاستطاع أن يبث فى التفكير الفلسفى فى بلاده روحاً فتية زاهرة أكسبته حياة وخصباً ومدت رحابه إلى العلم والأدب والفن وهيأت له أن يشارك فى مشاغل المجتمع المتجدد النامى بأوفى نصيب (٢).

وفي هذا الشأن يقول الأستاذ محمود زيدان في مؤلفه عن « وليم چيمس » :

« ولقد أفادته بحوته مع زملائه إفادة جمة في الوصول إلى نتائيج علمية تخدم أغراضه في التوفيق بين العلم والدين . ولعل هذه الجمعية كانت الأساس المتين الذي جعل لچيمس شهرة في الموضوعات الصوفية ، إذ وصلت الجمعية فيما وصلت إليه إلى وجود النفس المستورة ، فجعل منها قاعدة لوجود عنصر غير فيسولوجي في الطبيعة الإنسانية يمكن أن يؤدي إلى اتجاه الإنسان نحوالله . . واكتشف چيمس - كعضوعامل في الجمعية المتجاه الإنسان نحوالله . . واكتشف چيمس - كعضوعامل في الجمعية وجود مناطق خفية من الشعور يمكن للإنسان عن طريقها معرفة عالم غير منظور ، وأصبح هذا العالم جوهر الدين في فلسفته الدينية كما سعرى » .

ويقول أيضا في بحثه القيم عن وليم چيمس:

<sup>(</sup>١) عن« الإنسان روح لا جسد » جزء أول ص ١٩٧ .

س ٢٢) من مقالًا للدكتور عَمَّان أُمين في مجلة « الكتاب العربي » العدد الأول ص ٢٢ بتاريخ ١٠ يونية ١٩٦٤ .

« لقد وصل چيمس من خلال دراساته للتنويم المغنطيسي ، وأبحاثه في العلاج الروحاني ، ودراسته سيراً كتبها أدباء مشهورون لهم نزعات صوفية ( هم وسطاء الإلهام ) - وصل من ذلك إلى حقيقة هامة هي أن شعورنا اليقظ الراهن ليس سوى عمط واحد من أنماط الشعور الإنساني . ويجب ألا نغفل أن وراء هذا الشعور اليقظ شعوراً خفياً آخر ، ولعله أكثر عمقاً وسعة وتأثيراً في حياتنا . . ويروى بنفسه أن هذه الحقيقة نتيجة هامة وصل إليها بعد قيامه بملاحظات وتجارب كثيرة ، واقتنع بصدقها ولم يزعزع اعتقاده بها شيء و (١) .

وفى أحد فصول مؤلفه « إرادة الاعتقاد The Will to Beleive يقول وليم چيمس عن البحث الروحى : « إننا لوقارنا رأينا الحالى مع نظرة الماضى نحو الفكر البشرى حينذاك ، سواء علمياً أو دينياً ، لروعتنا الدهشة بأن الكون الذى يظهر بهذه العظمة والغموض لنا ، يكون قد بدا لغيرنا شيئاً صغيراً سبطاً . .

« والآن إذا نظرنا إلى العالم من زواياه المختلفة وهى عالم ديكارت أو نيوتن أو عالم المادة فى القرن الماضى ، أو عالم بريد چووتر فى عصرنا الحاضر لرأيناه هو هو بعينه دائماً ( العالم الصغير الغير المنظور ) . .

وإذا رجعنا إلى ليل وفرادى وميل وداروين ، وفحصنا نظرياتهم
 المختلفة ، لوجدنا أنهم يضفون على آرائهم نظرة الطفولة والبراءة .

<sup>(</sup>١) عن كتاب « وليم جيمس » للأستاذ محمود زيدان ص ١٥٤ و ١٥٥ .

"إن الفصيلة الوحيدة المتكاملة لتفكيرنا ، كما يقول أساتدتنا في الفلسفة هي فصيلة شخصيتنا ، وما عدا ذلك من الحالات يعتبر من العناصر التجريدية فقط . وإن إنكار العلم التقليدي للشخصية كمظهر للحوادث ، وإن الاعتقاد الصارم بأن العالم قطعاً عالم غير شخصي في أخص خصائصه ، ليبرهنان على أنهما النقص الذي سيتعجب منه خلفاؤنا بالنسبة للعلم الذي نفخر به نحن — ذلك النقص الذي سيجعل علمنا في نظرهم قصير النظر وعديم العمق الدال

ومن أشهر بحاث العلم الروحى ودعاته چيمس هايسلوب ، وكان أستاذاً للمنطق وللأخلاق بجامعة كولومبيا بولاية نيويورك . وساهم فى تنظيم « جمعية البحث الروحى الأمريكية » وأصبح رئيساً لها ، وعمل على إصدار جريدتها منذ سنة ١٩٠٧ . وله مؤلفات غزيرة فى العلم الروحى مها : « الحياة بعد الموت » (١٩٠٨) ، و « العلم وحياة مستقبلة » (١٩٠٦) . و « حدود البحث الروحى » و « البحث الروحى ) و « البحث الروحى » و « البحث الروحى ) و البحث الروحى ) و البحث الروحى و البحث الروحى ) و « البحث الروحى والبحث ، و « اتصال بالعالم الآخر » ( ١٩١٩)

ومن الباحثين والرواد الأوائل للحركة الروحية : فرديناند شيللر ، وإدوارد راندال ، وهيوارد كارنجتون ، ووالتر برنس مؤسس ، جمعية بوسطون للبحث الروحى، وادوين باورز الأستاذ بجامعة مينيا بوليس ومؤلف

كتاب «ظواهر حجرة تحضير الأرواح » (١) ، وكارل و يكلاند عضو «الجمعية الطبيعية في شيكاغو و إلينوى » وعضو «الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم » ومن مؤلفاته كتاب «ثلاثون عاماً بين الموتى» (٢) ، و وليم مكدوجال الذي كان عميداً لكلية علم النفس بجامعة ديوك ، وله شهرة عالمية في علم النفس الحديث. وقد اتجه إلى بحث الظواهر الوساطية أولا في « جمعية البحث الروحى البريطانية » التي كان رئيساً لها ثم رئيساً « لجمعية البحث الروحى المريكية » .

وقد و ضح مكدوجال آراءه فى مؤلفاته التى منها « النحليل النفسى وعلم النفس الاجتماعي» ( ١٩٣٧) ، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات ألقاها فى جامعة لندن فى سنة ١٩٣٥ ــ وقد هاجم فيه بوجه خاص الفهم القديم للعقل الباطن ولعقدة أوديب .

وبشر مكدوجال فى مجلته « البارا سيكولوجى » بصدق الظواهو الروحية وطالب بالاستعاضة عن العقل الباطن وعقدة أوديب بالجسم الأثيرى أوالروحى .

ومن أحسن وأشهر العلماء المعاصرين الذين عنوا عناية خاصة بالبحث في الظواهر الوساطية ج . ب . راين أستاذ السيكولوچيا ومدير معامل الياراسيكولوجي التي أنشأها مكدوجال . ولقد أمضى راين في هذه الدراسات أكثر من ثلاثين عاماً ، وأصدر فيها عدة مؤلفات منها كتاب

<sup>(</sup>١) ترجمه إلى العربية المرحوم الأستاذ أحمد فهمي أبو الحير

<sup>(</sup>٢) قام بترجمة قسمه الأول إلى العربية الدكتور على عبد الحليل راضي .

عنوانه ، عالم جديد للعقل ، ، وكتاب ، الوصول إلى العقل ، The Reach عنوانه ، وكتاب ، الوصول الى العقل ، The Reach

ولقد أجرى إحصاء قبل سنة ١٩٤٨ . اتضح منه أنه كان يوجد بالولايات المتحدة وحدها أكثر من تسعمائة هيئة وجمعية تبحث أمور العلم الروحى الحديث ، وحوالى ثلاثمائة خطيب ومحاضر فيها ، وأكثر من ألف وسيط روحى ، عدا وسطاء الدوائر المنزلية الذين لايظهرون في الجلسات العامة . واتضح أنهذه الجمعيات والهيئات الروحية تضم حوالى ستين ألفاً من المتهمين بهذه الخمورومن المتصلين بها بطريقة أو بأخرى .

وقد ازدهرت الحركة الروحية أيضا ازدهاراً قوياً ، وتعددت الأكاديميات وكراسى الأستاذية في شي الحامعات في بلاد أمريكا اللاتينية، التي يصدر فيها حالياً أكثر من ستين جريدة ومجلة متخصصة في الشئون الروحية

 <sup>(</sup>١) قام بترجمته إلى العربية الدكتور عبد الحلوجي بعنوان « العقل وسطوته ».

# الفصل الثالث الحركة الروحية فى إنجلترا

لا يقل الاهتمام بالبحوث الروحية في إنجلترا عما هو في أمريكا بل إن إن إنجلترا علماء ورواد وأقطاب كثير ون يعنون بهذه البحوث، ولهم فيها مؤلفات ودراسات تعتبر من المراجع القيمة . ومن هؤلاء من كانوا من قبل أبناء مدارس مادية مزمنة لا تسلم مطلقاً بصحة أي أمر من هذه الأمور. ومن هؤلاء مثلا نجد رتشارد هودجسون الذي يقول : « إن العالم على وشك رؤية حوادث خطيرة جداً . فأؤمل أنه بعد مضى عامين أو أقل أهدى إلى العالم أجمع تفسيراً جديداً لنواميس الحياة الإنسانية، ولهذه العقيدة التي لا يمكن أن يعارضها أي دين . ولا أن تعترض طريق أية طائفة من الطوائف . . وسيتضح كل شيء للنوع الإنساني الذي بأن ويتألم من الشكوك ويتأرجح معها إلى هنا وهناك . .

وإذا كان الأستاذ هايسلوب قد أعلنأنه تحادث مع أرواح الموتى فإنه لم ينطق إلاّ بحقيقة نقية » .

ثم يضيف هودجسون : و لقد بدأت أبحاثى أنا والأستاذ هايسلوب منذ اثنتى عشرة سنة ، وكنا ماديين دهريين لانصدق فى شيء من ذلك مطلقاً . ولم يكن لنا إلا غرض واحد، وهو كشف الغش والتدليس ليس إلا. أما اليوم ـــ وما أدراك مااليوم ــ فإنى أعتقد وأجزم بإمكان المحادثة مع

أرواح المونى . وقد قام عندى الدليل على صحة هذا الأمر بحيث لاأتصور مطلقا أن يتطرق إليه الشك «١١)

ولقد واصل عدد كبير من علماء كبار بحوثاً فردية مهم : أوجستوس دى مورجان ، أستاذ الرياضة بجامعة لندن ، ورئيس الجمعية الرياضية ، وكانت بحوثه جميعها في منزله ، وقد جمعها في سنة ١٨٦٣ في مؤلف عنوانه « من الملادة إلى الروح منزله ، وقد جمعها في سنة ٢٨٦٣ في مؤلف عنوانه « من الملادة إلى الروح ظواهر الروح .

ومهم سير وليم كروكس، وكان رئيساً للمجمع العلمى البريطانى ، ويعد من أبرز العلماء الطبيعيين فى القرن الماضى . بل كان عالم عصره فى الكيمياء والفيزيقا ، وله فيها كشوف عظيمة . فهو الذى كشف عنصر الثاليوم ، وهو الذى وضع نظرية « المادة المشعة » . ومن أهم كشوفه أو مخترعاته ذلك الزجاج الذى يحمى عيون العمال من الأشعة الفاتكة المنبعثة من الزجاج المنصهر (٢).

أما بحوثه فى موضوع الأرواح ، فقد كانت من القوة والوضوح بحيث أضفت عليها صفة العلم الرسمى منذ سنة ١٨٧٤ ، عندما قد م تقريره التاريخى إلى المجمع العلمي تحت عنوان « بحوث فى الظواهر الروحية ».

<sup>(</sup>١٠٠٠) عن « الإنسان روح لا جسد ، جزء أول ص ١٩٩٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) عَنْ ﷺ ( ظواهر آلروحية » للمرحوم الأستاذ أحمد فهمي أبو الحير

BIBLIOTHECA ALEXANTORINA

وفى هذا الكتاب . يقرر كروكس : « بما أنى متحقق من صحة هذه الحوادث فن الجبن الأدبى أن أرفض شهادتى لها بحجة أن كتاباتى قد سخر مها الناقدون وغيرهم ، ممن لا يعلمون عن هذا الأمرشيئاً »

وبعد ست سنوات من البحث ، قال عبارته المأثورة : ﴿ لَسَتَ أَقُولُ إن الاتصال بالأرواح ممكن الحدوث ، بل أقول إنه أمرحاصل بالفعل. وفي سنة ١٩١٧ نشر مقالاً في « الجريدة الروحية الدولية ، » قال فيه : « لم يجد بعد ما يجعلني أغير رأيي في الموضوع ،وإني مقتنع تماماً بكل ماقلته فيما مضى ، وإنه لحق صراح أن الاتصال قد تم بين هذا العالم والعالم الثاني» ومهم سيروليم باريت عالم الطبيعية ، وكان أستاذاً لها بكلية العلوم بجامعة دبلن، وعضواً المجمع العلمي البريطاني .ولقد ساهم في سنة ١٩٢٠ في إنشاء الكلية البريطانية للعلم الروحي . وله عدة مؤلفات منها : «البحث الروحي» (١٩١١) ، و«على عتبة غير المنظور» (١٩١٧) ، و«عصا التنجيم» (١٩٢٦) ، و« رؤى على فراش الموت » (١٩٢٦) . وقد لخص وليم باريت نتائج بحوثه الطويلة الشاقة في المجلد الرابع والثلاثين من « مضابط جمعية البحث الروحي » الصادر في سنة ١٩٢٤ قائلا : « لقد ثبت أولاً وجود عالم روحى . وثانيا الحياة بعد الموت . وثالثاً إمكان الاتصال بهؤلاء الذين انتقلوا إلى هناك » . وكان مقتنعاً ــ من ناحية معرفته بالفيزيقا ــ بوجود أثير مضيء ذى طبيعة خاصة يحيا فيه سكان عالم الروح (١١)

ولقد صرّح أيضاً : ﴿ إِنَّى مَقْتَنَعَ تَمَامُ الْاقْتَنَاعُ بِالْحَقِيقَةُ الْوَاقِعَةُ .

وهى أن هؤلاء الذين عاشوا على الأرض فى وقت من الأوقات يمكنهم الاتصال بنا . بل هم فى الواقع متصلون بنا ، وإنه لمن الصعب جداً أن نبدى للمتشككين غير المدربين أية فكرة كافية عن القوة العظيمة للواقع المجهول » .

ومهم لورد چون وليم رايلى ، وكان أستاذاً الطبيعة التجريبية منذ سنة ١٨٧٩ فى جامعة كبريدج ومديراً لمعاملها . وقد اكتشف فى الجو غازات لم تكن معروفة من قبل ، ونجح فى عزل غاز الأرجون ، وفى سنة ١٩٠٤ حصل على جائزة نوبل فى الطبيعيات. وترجع صلته بالبحث الروحى إلى عام ١٩٠٤ . عندما بدأ تجاربه مع الوسيطتين كات فوكس وأسابيا للا دنه .

ومن العلماء الماديين الذين أصبحوا من أبرز أعلام الروحية سير أوليقرلودج مدير جامعة برمنجهام . وعضو الجمعية الملكية ، وهو من أقوى علماء الفيزياء في القرن العشرين . و بعد بحوث شاقة دامت لمدة خسة وعشرين عاماً، أعلن لودج شهادته الصريحة الحاسمة للحياة بعد الموت « ولبقاء الشخصية الإنسانية بعد فناء الحسد » على حد تعبيره . ثم ظهرت له عدة مؤلفات رائعة في الروحية تربوعلي العشرين كتاباً . ولقد واصل لودج بحوثه الروحية على نمط دقيق لمدة جاوزت نصف قرن من الزمان ، وكلما نجح في الربط بين هذا العلم و بين معلوماته قرن من الزمان ، وكلما نجح في الربط بين هذا العلم و بين معلوماته الواسعة في الفيزياء الحديثة كلما أزداد اقتناعاً ، ولا غرابة في ذلك لأن دراسة اللاسلكي عبارة عن دراسة الاهتزاز . ونظرية الاهتزاز هي الي

تفسر وحدها وجود عوالم متداخلة تشغل نفس الحير من الفراغ دون أن يشعر بعضها بالبعض الآخر ، فلكل عالم مها أمواجه الصوتية والضوئية والحرارية ، التي تختلف في أطوالها عن أمواج العالم الآخر

ولم تنقطع محاضراته ولا خطبة الشائقة عن الحلود والاتصال بالأرواح. في خطبة له ترجع إلى سنة ١٩١٥ يقول لودج : ١٠. ليس من العقل أن يقال إن النفس تضمحل إذا تلف الحسد ، بل سنظل موجودين بعد موتنا وانهاء أعمارنا القصيرة على هذه الأرض . أقول ذلك مستنداً إلى أدلة علمية – أقوله لأنى تحققت أن بعض أصدقائي الذين ماتوا لايزالون موجودين ، إذ أنى قد ناجيتهم ، ومناجاة الموتى ممكنة لكن ينبغي أن نجرى على نواميسها، وأن نعرف شروطها وهي ليست من الأمو رالهينة (١) ي وقد حاضر لودج في الإذاعة البريطانية في سنة ١٩٣٤ في هذا الموضوع – وقد بلغ الثانية والمانين من عمره – قائلاً : ١ إنى لم أصل إلى معتقدى في صحة هذا الأمر عن طريق التأثير الديني ، وإنما بنيت اعتقادى

معتقدى فى صحة هذا الأمرعن طريق التأثير الدينى ، وإنما بنيت اعتقادى فيه على نتائج التجارب العلمية التى قمت بها فى مجال العلم الواسع المدارك . هذا العلم الذى ينبغى عليه كما أعتقد أن يلتفت إلى هذه الظواهر ، فلا يقصر أمره على ظواهر المادة . كما حمله على ذلك علماء القرن التاسع عشر ، بل ورجال العلم منذ نيوتن . . . »

وقد انتقل لودج إلى عالم الروح في أغسطس سنة ١٩٤٠ عن ثمانية

<sup>(</sup>۱) نشرت أجزاء من هذه الحطبة في مجلة « المقتطف » عدد ٤٦ فبراير ١٩١٥ .

وتمانين عاماً . وهومصر على اقتناعه هذا . وعادت روحه من جديد كيما تتحدث فى نفس هذا الموضوع فى قاعة كنجزواى بعد ذلك بسنوات قلائل فى شهريونية من سنة ١٩٤٦ ، أمام أكثر من ألف وخسمائة مستمع حضروا الاجماع الحافل برئاسة مارشال الطيران لورد دودنج ، وبوساطة وسيط الصوت المباشر لزلى فلنت(١) .

ومهم العالم النفسانى المعروف فردريك مايرز، وكان أستاذاً لعلم النفس بجامعة كبريدج. وله بحوث شاقة فى العقل الباطن تعتبر من أعمق ماكتب فيه حتى الآن، وظل مايرز من أهم الأعضاء العاملين في « جمعية البحث الروحى » حتى انتقاله، ومجلدات هذه الجمعية التي صدرت في أثناء حياته حافلة ببحوثه في الروحية.

ويعد مؤلفه « الشخصية الإنسانية وبقاؤها بعد موت الحسد » الذى ظهر فى سنة ١٩٠٧ فى بجلدين ضخمين من أقوى الكتب التقليدية فى هذا البحث ، إذا أنه قد أقام دعامة العلم الروحى الحديث . وقد وصفه الفيلسوف وليم چيمس بأنه «الحطوة الأولى فى أية لغة لفهم الظواهر الروحية». وفيه يعالج مايرز العقل الباطن للإنسان الذى يمثل الذات الحقيقية له ، "ولا يعد العقل الواعى إلا شطراً ضئيلاً منه ، ويثبت الحياة بعد الموت لحذه الذات من هذه الزاوية .

ومهم أيضاً : إدموند جيرنى ، ودكتوروج كروفورد ، وچون وليم ديون ، وچون هيتنجر ، ودكتور ألكسندر كانون ، وهارى

<sup>(</sup>١) راجع مجلة «عالم الروح » عدد أبريل ١٩٤٨ وعدد مارس ٥٥٩٠ .

برايس إالسكرتير الفخرى لجامعة لندن والأستاذ بأكسفورد وهؤلاء جميعاً لهم أبحاث قيمة ، ولهم عديد من الكتب والمجلدات التي تبحث في الروحية ، والتي تعتبر من المراجع العلمية التي يعتد بها و يعول عليها .

ولم تقتصر المساهمة فى تطور البحث الروحى وتقدمه فى انجلرا على تلك الأسماء التى ذكرنا ها فحسب، وإنما كان لكثير من رجالات الفكر والأدب دور كبير قدرته لحم الهيئات الأدبية حق قدره من الناحيتين الثقافية والحلقية . فقد أهتم كثير من الأدباء والمفكرين والصحفيين المعروفين بالموضوع اهتماماً بالغاً ، فراحوا يدلون بآرائهم فيه، ويبحثون ويجربون ، إلى أن انهوا أخيراً إلى الاقتناع بصحته. وشعر وا بخطورة هذا الموضوع وبفائدته العظمى الناس. فلم يسعهم إلا أن يمسكوا بأقلامهم ويعلنوا رأيهم جهاراً ، غير عابئين بسخرية الساخرين من الجهلة، وما كان أكثرهم ، لاسما عندما كانت الكشوف الروحية فى مهدها لايعرف الناس عنها شيئاً بعد (١) .

فن هؤلاء الذين كرّسوا جهدهم ومالهم لنشر المعرفة بين مواطنيهم الأسماء الآتية :

## وليم ت . ستيد ( ١٨٤٩ – ١٩١٢) :

كان نقيباً للصحفيين ومديرا ( لحجلة المجلات Review of Reviews وكان هو نفسه وسيطا لروح تدعى أمس جوليا، طلبت منه أن يفتتح

<sup>(</sup>١) عن« الإنسان روح لا جسد » جزء أول ص ٢٣٢ .

مكتباً للاتصال بالأرواح مجاناً ، فافتتحه في سنة ١٩٠٩ تحت اسم «مكتب جوليا » . وقد أملت عليه الروح جملة خطابات عن عالم الروح ، نشرت لأول مرة تحت عنوان «خطابات چوليا » في سنة ١٩٠٨ ، وأعيد نشرها في سنة ١٩٥٧ بمعرفة « نادى الكتاب الروحى » ، بعد إضافة عدة خطابات جديدة تحت عنوان « بعد الموت» After Death وقد ترجم هذا الكتاب إلى أغلب لغات العالم ، وترجم حديثاً إلى اللغات اليابانية والبولندية .

ومن أقوال چوليا بصدد افتتاح هذا المكتب:

الحياة إلى مدى بعيد وتقويته ، هذا أمر مفيد بغير شك . فإن هذا الإحساس بمسئولية الحياة إلى مدى بعيد وتقويته ، هذا أمر مفيد بغير شك . فإن هذا الإحساس محتاج إلى تقوية . . ستجدون أننا نحن الذين على هذا الجانب ، والذين أمكنهم أن يروا ويشعروا ويعلموا أن الله محبة سيخبر ونكم أن هذه الحبة هنا كما هى عند كم ليس من طبيعتها أن تمحو الألم والأسى ، وكل ماينجم عن نقص الإنسان من آثار . فلم نصل إلى الكمال بعد ، بل فتجه فقط نحو ندائنا الأسمى هنا كما هى الحال عند كم .

« فهل نظن أننا قد وصلنا إلى التمتع بمجد الله كاملاً ، لمجرد أن بيت خيمتنا الأرضى قد نقض ؟ قطعا لا ، فإذا ماسقط رداؤنا الأرضى فإننا نبق أحياء . وزيادة هذا الإحساس بالبقاء ، وبحقيقة سيادة الناموس ، وبالمسئولية عن الوقت الذى أمضيناه إزاء الأ بدية ، بكل مايتضمنه ذلك من معان ، هذا هو التغيير العظيم الذي يمكن للمكتب أن يقوم به ،



صورة التقطت لمس استيل ستيد في دائرة كرو الروحية في شهر أكتوبر ١٩١٥ وقد ظهرت بها روح والدها وليام ت . ستيد في الوسط غير متجسد (١)

<sup>(</sup>١) عن كتاب « الإنسان روح لاجسد » الحزء الثانى ص ٧٦. وبالحزء الأول منه تجد العشرات من صور الأرواح ( التي التقطت تحت رقابة علمية) متجسدة وغير متجسدة .

كما تقول أيضاً نفس الروح: « إلى مهنمة بذلك ، لأن فوائده ستكون أعظم بكثير من أضراره . فاذا أردت أن يكون عندك تليفون فليس معيى ذلك أنك تريد أن يطلبك الناس دائماً ، أو أن يخبر وك بما ينبغى عليك أن تفعله . إنه على هذا الوضع يصبح محض ضرر ، وهكذا يمكن أيضا أن يصبح مكتبى . فإذا أمكنك أن تحقق الاتصال لمجرد إثبات أن الحياة مستمرة وأن الحب باق ، وأن العالم الآخر على صلة بعالمكم . . ألا يكفي ذلك ؟ لوأن ذلك كان كذلك فحسب ، ولاشيء غيره ، لاستحق العناء لكي يعود قويا الشعور بالعالم غير المنظور ، وحقيقة المحبة الحالدة . إن ذلك يكون كذلك في المنظور ، وحقيقة المحبة الحالدة .

وقد انتقل ستيد إلى عالم الروح فى حادثة غرق الباخرة تيتاينك فى شهر أبريل من عام ١٩١٧. وظل بعد انتقاله يراسل عالم المادة بخطابات كثيرة ، وبكتاب كامل أملاه على الوسيط بارودى ودمان عنوانه ، الجزيرة الزرقاء، The Blue Island وقامت بنشره كريمته إستيل ستيد بمقدمة من سير آرثر كونان دويل.

### آرثر كونان دويل :

كان كاتباً، وأديباً ، وقصصياً بارعاً ذائع الصيت ، وخطيباً مفوهاً ، وكان فى ذات الوقت طبيباً قديراً . وليس هناك من القراء من لم يسمع عنه ، ولعل كثيراً منهم قرأ له بعض قصصه عن شارلوك هولمز والدكتور

<sup>.</sup> ۱۹۵۲ طبعة ۷۱ ص ۷۱ طبعة After Death. » (۱)

واطسون : وغيرهما . ونشر له عدد عديد من المؤلفات . مها ماكتبه في الأرواح ، ومها الحطب والمحاضرات التي كان قد ألقاها في أمريكا عندما زارها داعياً لهذا الموضوع ، ومها القصص الروحية . ومها الكتب والرسائل الواردة من عالم الروح.

وكان لدويل دور هام في إنشاء الكلية البريطانية للعلم الروحي » ، وكان عضواً في « جمعية البحث الروحي » ، ثم أصبح رئيساً شرفياً « للاتحاد الدولي للروحيين » ، ورئيساً شرفيا « للاتحاد الأهلي للروحيين » بلندن ، و « الاتحاد اللندني للروحيين »

وبالإضافة إلى نشاطه فى البحث والتأليف والحطابة ، أسس دويل فى سنة ١٩٢٥ « المتحف الروحى بلندن ، لكى تعرض فيه صور فوتوغرافية للأرواح ، ولوحات وكتابات للوسطاء الروحيين ، ومجلوبات روحية، وماذج من تجسدات الأيدى والأعضاء وغير ذلك .

وانتقل أرثر كونان دويل إلى عالم الروح فى سنة ١٩٣٠ ، ولقد أملى كونان دويل بعد انتقاله على الوسيطة جريس كوك رسائل كثيرة تتميز كلها بنفس أسلوبه الجذاب وطريقته الشائقة المعروفة ، وفى بعضها يقول :

« إنى لاأريد إفساد معتقداتكم فى الروحية ، وإنما أحاول وضع فهم أكثر عمقاً وحكمة ودقة للمحق المبين ، للحياة بعد الموت . إن بعض الذين ينتقلون من عندكم يكونون فى حالة إنهاك عقلى وروحى ، وبذا يعيشون أزماناً طويلة كما لوكانوا فى حلم ، فهم مازالوا يعيشون كما كانوا من قبل وبعض النفوس الأخرى تخترق العوالم السفلية بسرعة وترمى بالحسم الكوكبى

الثقيل - ثم تدخل ملكوت السموات . .

« تذكروا أنه في حالة وعى كهذا فقط تواجه النفس البشرية بحكمها أو بالله، وعندما تواجه بهذا الحكم، الذي ما هو إلا إدراك النفس على حقيقتها، يصبح الإنسان قادراً على النظر في أعماق ذاته مرة واحدة وإلى الأبد . . « . . أنا لاأحب أن أتكلم الآن بلفظ « أنا » . لقد أصبحت « نحن » بدلا منها ، وهذا هو شعور كل من يدخل إلى مملكة الحياة الروحية ، حيث لا انفصال بينه وبين إخوانه ، ولابينه وبين الله . عند تذ سوف يعلم الإنسان أنه لا يستطيع التفكير أو الكلام أو العمل منفرداً بنفسه ، لأن كل فكرة أو كلمة أو عمل له تأثير في المجموعة كلها . . « (١)

وفى رسالةطريفة أخرى يقول :

« عندما تركت جسمى ، شعرت أنه من الصعب على التخلص من الروابط الأرضية لمدة كبيرة ، ولوأنه من العسير على أن أشرح جغرافية مكانى بالضبط . شعرت وباللعجب أنى مرتبط بالمكان الذى ولدت فيه ، بسى طفولى ، حى أصبحت عاجزاً عن الهرب أوالتقدم إلى تلك السماء التي آمنت بوجودها ، وكنت أعتقد أنها لابد قريبة جداً . حقا كنت مربوطاً ، وفشلت كل محاولاتي للاتصال بأصدقائى . وحاولت ثم حاولت وأيقنت أن اتصالى مهمة فى غاية الصعوبة ، وكم ضايقى ألا أعرف السبب فى ذلك .

 <sup>(</sup>١) عن كتاب، أرواح مرسلة » ترجمة الدكتور على عبد الحليل راضى
 ص ٧٩ و ٨٠.

ولكنى وجدت نفسى قادراً على إرسال رسائل فكرية وبدا لى أن صوراً تخطيطية يمكن أن تنفذ من الظلام الدامس الذى يحيط بى . مثل هذه الرسائل البسيطة أعطت تأكيداً لعائلتى على أنى كنت واعيا على أية حال ، ثم جاءتنى قوة لا أعرفها لكى تساعدنى على معرفة حالتى بالضبط وأدركت أبها آتية من الأخوة القطبية ، وكانت هذه عديمة النظير، وأعطتنى صورة واضحة عن الحياة الواقعية الى تنتظرنا ورا ءالموت. ويظهر أن كل نفس ذائقة هذا الحال أوهذه الفترة من الزمن التى قد تكون طويلة على حسب حالة الإنسان عندما ينفصل عن جسمه وقد لاتعدو هذه الفترة بضع ساعات أو أيام بالنسبة لبعض النفوس وقد تكون سنوات عديدة بالنسبة للبعض الآخر...

وفى العوالم النجمية توجد ظروف محتلفة تتوقف على رغبات الذين يسكنون هناك ، مثلما يوجد لديكم على الأرض درجات اجماعية كثيرة ، وكل يعيش في مستواه الحاص . وعلى هذا تأتى إليكم أوصاف محتلفة ، كل منها صادرة من مستوى معين في ذلك الوجود النجمي . ولكن بعد الموت الثانى أي موت الحسم النجمي يتخلص الإنسان من هذه المركبة النجمية ويدخل حياته السماوية وعندئذ تجد حالة واحدة من التوافق حيث تسود النفس نغمة واحدة من المحبة والحدمة «(۱))

<sup>(</sup>١) عن نفس المصدر ص ٧٦ و ٧٧ وراجع فى كتاب «الإنسان روح لا جسد » وصفاً تفصيلياً لأسلوب الحياة فى عالم الروح وذلك فى الحزّ الثانى منه ص ٢٥٦-٣٤٦ .

#### ألفريد كيتسون :

وهو ممن حملوا لواء الدعوة لنشر المعرفة الروحية بين الأطفال والأولاد. وكان من الرواد الأوائل للحركة الروحية في إنجلرا . وقد بدأ منذ سنة ١٨٨٧ في تدريس الروحية في مدرسة باتلي كار، ووضع لها منهاجاً مماثلا للمنهاج الذي وضعه لمثل هذه المدارس في أمريكا رائد الروحية أندروجا كسون دافيز . وبفضل جهود كيتسون أيضاً ، تأسس « الاتحاد البريطاني للمدارس الروحية « بمدينة أولد هام في سنة ١٨٩٠

#### هانن سوافر :

كان من كبار الكتاب البريطانين ونقيباً للصحفيين هناك. وقداقتنع بصحة موضوع الأرواح بعد جلساته مع وسيط الصوت المباشر دنيز برادلى في سنة ١٩٧٤. ومنذ هذا التاريخ أخذ يواصل البحث ويعقد جلسات دورية منظمة في منزله إلى حين انتقاله. وكان من أهم وسطائها موريس باربانيل الوسيط للروح الحكيم سيلفربيرش Silver Birch (أي الشجرة الفضية)، وهي التي كانت تتولى الإرشاد الدائم في دائرة هانن سوافر المنزلية. وقد ساعد هانن سوافر على نشر فلسفة الروح الحكيم السيلفر بيرش الني تعد حاليا أشهر روح مرشدة في العالم بسبب آرائها التي بيرش الله ، التي تعد حاليا أشهر روح مرشدة في العالم بسبب آرائها التي متاز بجمالها وبعمقها مع بساطتها ، وهي تعالج مشكلات الأرضيين وآلامهم ، وتجيب على أسئلهم في تدفق وبلاغة .

ولهان سوافر مؤلفات كثيرة فى موضوع الأرواح . خلاف ماجاء على لسان الروح المرشد الحكيم ، والنى جمعت فى كتب ترجمت إلى أغلب لغات العالم الحية وأهم هذه الكتب : « تعاليم سيلڤر بيرش » و « تعاليم أخرى لسيلڤر بيرش » و « حكمة سيلفر بيرش» و « حكمة أخرى لسيلفر بيرش » و « سيلفر بيرش يتحدث ثانية » و لسيلفر بيرش يتحدث ثانية » و « إلى الروح الأعظم » وهو يتضمن مجموعة صلوات ودعاءات رائعة . . وقد ترجم اللكتور على عبد الجليل راضى بعض هذه الحكمة فى كتابه « سفير الأرواح العليا» . .

ومما يجدر بالذكر هنا أن هانن سوافر قد انتقل إلى عالم الروح منذ سنوات ، ولن يكون عجيباً أن نقول إنه يعمل مع إمامه سيلفر بيرش فى عالم الروح .

## جیمس آرثر فندلای:

من ألمع قادة الحركة الروحية في بريطانيا . ولد في جلاسجو في سنة ١٨٨٣ من أسرة تشتغل بالشئون المالية والاقتصادية . و بعد أن أتم تعليمه بجامعة فيث ، ثم بجامعة جنيف ، بدأ حياته الاقتصادية . ثم أصبح مديراً لعدة شركات ، إلا أن هذا النجاح المادي لم يشغله عن موضوع الأرواح ، فإذا به يبحث فيه ويؤلف ويخطب في قاعات الحطابة في معظم مدن إنجلترا .

ولقد قام فندلاى بتأليف عدة كتب في العلم الروحي قابلتها الهيئات

المعلمية بتقدير كبير. ومن هذه المؤلفات كتابه « على حافة العالم الأثيرى « وهو من أشهر الكتب الشعبية في هذا الموضوع ، إذ أنه ظهر في سنة ١٩٣١ ولم تأت سنة ١٩٤٦ إلا وظهرت طبعته الأربعون . وترجم إلى حوالى عشرين لغة ، وطبع بحروف العمبان . وقد ترجمه إلى العربية المرحوم الأستاذ أحمد فهمي أبو الحير ، وعمل له مقدمة وملحقاً بعد الاستئذان من مؤلفه الذي أبدى ارتياحاً وسعادة لترجمة كتابه إلى اللغة العربية . حيث ينشر الحق الروحي ، ويكون آصرة قربي ومحبة وود في أنحاء العالم ، وفي الشرق بخاصة .

وفندلای بالإضافة إلى ذلك هو مؤسس جریدة ، الأنباء الروحیة ، ا Psychic News الّی تصدرأسبوعیاً بانتظام منذ سنة ۱۹۳۲ حتی الآن . وانتقل أرثر فندلای إلى عالم الروح فی سنة ۱۹۶۶

# بحاث آخرون :

من أبرز الكتاب الروحيين : الكاتب القصصى شو دزموند . وله خبرة في هذا الموضوع امتدت إنى خسين عاماً ، وله مؤلفات كثيرة فيه . وأسهم في تأسيس ه المعهد الدولي للبحث الروحي ، بلندن .

وموريس باربانيل ، وهومن الكتاب المعروفين ويرأس حاليا تحرير جريدة « السايكك نيوز » . ولقد أسلفنا القول عنه أنه وسيط للروح الحكيم سيلڤربيرش ـــ الذى سنفرد له فصلاً خاصا فيابعد ـــ بل إنه ممن ساعد فى نشر فلسفته وتعاليمه . والأديب ا. و. واليس وهو وسيط للإلهام وللغيبوبة وخطيب ومعالج روحى. تولى رئاسة تحرير جريدة والعالمين The Two Worlds) منذ أصدرتها في سنة ١٨٨٧ الرائدة الروحية إيما هاردنج بريتين ، حتى سنة ١٨٩٩ خين ترك منصبه هذا ليرأس تحرير جريدة و لايت ، الروحية . وله عدة مؤلفات خلاف التي قام بتأليفها بالاشتراك معزوجته .

وإرنست تومسون ، وجيرالدين كامينز ، ويول ميللر ، وإيڤانز ، ودكتور فردريك وود ، ودكتور چيمس كوتس . ويول برنتون . ودكتو ر جوزيا أولد فيلد(١) .

وغيرهم كثير ون وكثير ون . . ولكننا نكتنى بهذا القدرمن أسماء العلماء والمفكرين والبحاث البريطانيين ، مراعين فى اختيار هذه الأسماء أن تكون من الصف الأول دون غيره .

ونحن إذا اكتفينا بذلك ، فلكى نأتى بأسماء لامعة أخرى انحاز أصحابها إلى الحركة الروحية في فرنسا .

# الفصل الرابع الروحية الحديثة في فرنسا

لقد عرفت فرنسا العلم الروحى الحديث منذ أوائل العهد به. وانتشرت الحلسات الروحية انتشاراً سريعاً عن طريق الصالونات الراقية في بادئ الأمر . وكان ممن كسبهم هذه الحركة بين أنصارها الشاعر العظيم فيكتور هوجو، وأوجست فاكيرى ، وبوشيه دى برت ، وهنرى مارتان ، والفيلسوف بلزاك ، والعالم تيوفيل جوتييه ، والأديبة چورج صائد ، والفيلسوف بول جانيه ، والعالم بويسون ، وإدوارد برائلى ، وكالدرون ، وكورتييه ، وجان رينو ، وفيكتوريان ساردو الذى كان هو نفسه وسيطاً روحيا للكتابة التلقائية وللرسم الروحى ، والدكتور دارييه الذى أسس فيها بعد التقويم السنوى للعلوم الروحية ، وعالم النفس چان مايررئيس تحرير بعد التقويم السنوى للعلوم الروحية ، وعالم النفس چان مايررئيس تحرير

وكان ممن اشتغل بالروحية من الفرنسيين أيضاً : بول جيبيه تلميذ باستير ومدير « معهد باستير بنيويورك » وقد بحث في الروحية طويلا ، وأصدر فيها مؤلفاً في سنة ١٨٨٩٨ عنوانه « الروحية » وكتاباً آخر في سنة ١٨٩٠ عنوانه « تحليل الأشياء : بحث في علم المستقبل » . ومن أقواله في هذا الكتاب عن تجسد الأرواح : « إن التجسد يحدث بواسطة

الأرواح العاملة عن طريق القوة الى تستعيرها من الوسطاء ، وقد ثبت لدى العلماء الذين شاهدوا هذه العلامات الحارجية الحادثة فى حضور الوسيط بأنها تتضمن البرهان المفحم الذى لم نحصل قط على مثله بأن لنا رزحاً مدركة ومميزة وخالدة بعد الموت ، أما هذه الحالة الى نحيا فيها الآن فليست سوى حالة عابرة » .

والكولونيل أوجين دى روشا المدير مدرسة الهندسة العسكرية بباريس يعد من أفضل رواد العلم الروحي الحديث ، ومن أكثر الباحثين تعمقاً فيه، وله عدة مؤلفات في الروحية ذات قيمة كبيرة مها: « القوى غير المحدودة»و «سيال المغناطسيين»و « بروزالقوة المحركة » و « الانبعاثات الشاذة » و « التعاويذ وحدود العلم »و« الحيوات المتتابعة» و « تعليق الحياة » . 🕟 وكامى فلا ماريون ، الفيلسوف وعالم الفلك ومؤسس الحمعية الفلكية الفرنسية ، وله مؤلفات عديدة معروفة ، منها : « الموت وغامضه » في ثلاثة أجزاء، و « المنازل المسكونة » و « قوى الطبيعية المجهولة»و « تعددالعوالم المسكونة » و « المجهول والمشكلاتالروحية » و « الله فىالطبيعة فى مجلدين . وقد قام بتجارب في البحث الروحي استغرقت خسين عاماً: قال عن نتائجها في خطاب ألقاه في «جمعية البحث الروحي» البريطانية في، أكتوبر من عام ١٩٢٣ ماملخصه : ॥ إن هناك ملكات غير معزوفة في الإنسان تنتمي إلى الروح ، وتمة شيء أشبه مايكون بنموذج آخر منه . وأن الفكر بمكن أن يخلف وراءه صوراً ما ، وأن التيارات الروحية تتخَرَّق الأَجْواء ، وأننا نحيا في وسط عالم غير منظور ، وأن ملكات الروح تبقى

بعد تحلل الأعضاء الجسدية ، وأن هناك منازل مسكونة ، وأن الموتى يظهرون بصورة استثنائية ونادرة ، وأن لامحل للشك فى إمكان حدوث هذه الظواهر ، وأن التلبائى يوجد بين الأموات والأحياء بقدر مايوجد بين الأحماء » .

ومن العلماء المعروفين ذوى المكانة الكبيرة والصيت الذائع الذين اشتركوا في البحوث الروحية : عالم الراديوم بيير كورى وزوجته مارى ، والعالم شارل هبرى ، وفرنان ديفوار ، وشارل أندرى بورجوا ، والدكتور دارسونفال ، وجان ليرميت ، والدكتور جوستاف جيلي وهو من الباحثين الروحيين الذين عنوا عناية خاصة بظواهر التجسد ، ودراسة مادة الإكتوبلازم ، وله مؤلفات كثيرة مها : « الإكتوبلازم والحلاء البصرى » و « الكائن الفوق الواعي » و « من العقل الغيرالواعي إلى العقل الواعي » و « من العقل الغيرالواعي إلى العقل الواعي »

ثم هناك أيضا الدكتور أوچين أوسى ، ورينيه فاركولييه ، وآلان كاردك الفيلسوف ، العالم ، الطبيب ، التربوى ، الذى أنشأ « الحجلة الروحية » . والفيلسوف ليون دنيز ، وجابريل ديلان ، ومدام جولييت ألكسندر بيسون ، والدكتور شازاران ، وميشيل ساج ، ورينيه سيدر . وإدوارد سالى ، وجورج بارباران .

وغير هؤلاء كثيرون جدا يضيق المقام عن ذكرهم جميعا ، ولكنا نكتعى هنا بمن ذكرنا . وقبل أن ننتقل إلى بلادنا لنأتى بذكر من اشتغلوا فيها بالظواهر الروحية واقتنعوا بصحتها وبدلالاتها البالغة الحطورة في بقاء الحياة بعد موت الحسد ، يحسن بنا أن نخم هذا الفصل ببعض أحاديث مقتطفة عن هؤلاء العلماء الفرنسيين عن الروحية والعالم الآخر ومجالاته وآثار الطباعاته فى الوسطاء وفى العلم الحديث وتطور الإنسانية من جراء هذا الاتصال.

9 6 9

يقول كاى فلاماريون في مقدمة كتابه « الموتوغامضه » (١٩٢٣) « لقد قررت أن أقدم اليوم لاهيام الأشخاص المفكرين مؤلفاً بدأته منذ أكثر من نصف قرن . ومع ذلك فأنا غيرراض عنه تماماً ، فإن الأسلوب العلمي التجريبي ، وهوالوحيدالذي يصلح البحث عن الحقيقة ، له مطالب الى لايمكن ولا نقدر أن نروغ مها . والمشكلة الكبرى التي تعرض لها هذا البحث هي أكثر المشكلات تعقيداً ، وتمثل بالنسبة للتكوين العام المكون كما تمثل التكوين العام المكاثن الإنساني ، ما يمثله الجزيء الصغير في الكل العظيم .

ولقد بدأت هذه الدراسات التي لاتنهى منذ سبى الشباب، لأنه ف هذا السن لايشك الإنسان في شيء ، ولأنه يجد أمامه حياة طويلة مستقيمة ولكن هذه الحياة تمر مهما كان طولها ، كحلم له أضواؤه وله ظلاله وإذا كان بمقدورنا أن نكون أمنية ما خلال هذا الوجود، فهي أن نكون قد خدمنا بصورة ما التقدم البطىء ، ولو أنه حقيقي للإنسانية ، هذا الجنس العجيب ، الذي يجمع بين سرعة التصديق والتشكيك ، وبين عدم الاكتراث وحب الاستطلاع ، والطبيعة والشر ، والفضيلة والجريمة ،

هذا الجنس غير المتناسق والجاهل فى مجموعه ، والذى خرج بالكاد من إسار أصله الحيوانى .

والإنسان ، هذه الذرة المفكرة التى تحملها ذرة مادية عبر السدم الشاسعة ، يمكن أن يسائل نفسه عما إذا كان تافها بالروح بمقدار تفاهته بالجسد ، وعما إذا كان لقانون التطور أن يرتفع به فى صعود لانهائى ، وعما إذا كان يوجد نظام لعالم خلق مترابط فى تناسق مع العالم المادى . أليست الروح أسمى من المادة؟ وماهى طبيعتنا الحقيقية ؟ وماهو مصيرنا فى المستقبل ؟ وهل نحن لسنا إلا شعلات عابرة تومض لحظة كيما تنطى شهائيا ؟ وهل لن نرى أبدا أولئك الذين أحببناهم ، والذين سبقونا إلى العالم الآخر؟ وهل انفصالنا عهم أبدى ؟ وهل يموت فينا كل شيء؟ وإذا كان يتبيى فينا شيء ، فما مصير هذا الشيء الذى لايوزن ولا يخضع وإذا كان يتبيى فينا شيء ، فما مصير هذا الشيء الذى لايوزن ولا يخضع للحواس ، ولكنه مع ذلك واع ، ويكون شخصيتنا الدائمة ، وهل سيبقى بعد الموت للأبد ؟

أن نكون أم لانكون ؟ هذا هو السؤال العظيم الذى وضعه الفلاسفة والمفكرون ، والباحثون فى جميع العصور وجميع العقائد . هلى الموت لهاية أم هو تحول ؟ وهل توجد أدلة وبينات على حياة الكائن الإنسانى بعد الهيار أعضائه الحية ؟ ولغاية هذه الأيام ظل هذا الموضوع خارج إطار المشاهدات العلمية ، فهل من الحائز أن نتناوله بمبادئ الأسلوب التجريبي الذى تدين له الإنسانية بكل التقدم الذى أحرزته العلوم ؟ وهل تكون المحاولة منطقية ؟ ألسنا إزاء أسرار عالم غير منظور محتلف عن

هذا العالم الذى يحضع لحواسنا ، ولا يمكن اختراقه بأساليبنا في التحقيق الوضعي ؟ ه و يستمر كاى فلا ماريون في حديثه الذي يدرك منه القارئ أنه إزاء عالم فيلسوف متشكك ، مدقق في بحوثه إلى أقصى مدى

« والأمر متعلق بمصيرنا ، بقدرنا . بمستقبلنا الشخصى ، بوجودنا .
 وليس هووحده العقل الفاتر الذى يتساءل ، ولا الروح وحدها ، بل أيضاً
 هو الإحساس وهو القلب .

وإنه لمن التفاهة الصبيانية وحب الظهور أن يخرج الإنسان إلى خشبة المسرح ، ولكن قد يكون الامتناع عن ذلك صعباً أحيانا . وبما أن ذلك يجرى بوجه خاص لمواجهة آلام القلوب الكسيرة ، التي لأجلها تابعت هذه البحوث المضنية ، فإنه يبدو لى أن التقديم المنطق أكثر من غيره لهذا الكتاب ينبغى أن يصدر من بعض الأسرار التي لاتحصى ، والتي حصلت عليها منذ نصف قرن للوصول في لهفة إلى حل لهذا اللغزة (١)

ويقول المفكر الفيلسوف ليون دنيز :

« إذا كنا نجىء من العدم لنعود إلى العدم، وإذا كان نفس المصير، نفس النسيان ينتظر المجرم والحكيم ، الأنانى والمحلص ، وإذا كان بحسب مفارقات المصادفة ينبغى أن يكون العناء وحده من نصيب البعض والسعادة والمرح من نصيب البعض الآخر، وإذن فلنجر وعلى أن نعلن أن الأمل سراب، وأنه ليس من عزاء بعد للحزانى ، ولامن عدالة لضحايا سوء المصير.

<sup>(</sup>١) عن كناب و الإنسان روح لاجسد » جزء ثان ص ٢٧هـ٣٠ .

فالإنسانية تدور محمولة على حركة الأرض بغير هدف ، بغير وضوح ، بغير وضوح ، بغير قانون خلق ، مجددة نفسها بنفسها عن طريق الولادة والوفاة ، وهما الظاهرتان اللتان يتردد الإنسان بيهما . و يمضى غير تارك من أثر بعده إلا ما هو كضوء باهت في الليل .

وتحت تأثير مذاهب كهذه (يتحدث عن المذاهب المادية والإنكارية) ليس على الضمير إلا أن يسكت تاركا مكانه للغريزة الوحشية ، وعلى روح الوصولية أن تخلف النخوة ، وحب المتعة أن يحل محل التطلعات الكريمة للروح . وعندئذ فلا يفكر إنسان إلا فى نفسه . وبغض الحياة ، بل أفكار الانتحار ستجىء للاستحواذ على البؤساء . ولن يملك الفقراء إلا الحفيظة على الأغنياء ، وفى غمرة غضبهم قد يحطمون تحطيماً هذه الحضارة الفجة المادية

ولكن كلا. إن العقل والمنطق يثوران غاضبين محتجين صدمداهب اليأس هذه . قائلين إن الإنسان لايمكن أن يكون قد كافح وعمل وتألم كيما ينهي إلى لاشيء ، وإن المادة ليست كل شيء ، فهناك قوانين أسمى منها ، قوانين للنظام وللتناسق ، فليس الكون مجرد آلة لاوعي فيها فكيف يتأتى للمادة العمياء أن تحكم نفسها بنفسها عن طريق قوانين ذكية حكيمة ؟ وكيف يتأتى لها وهي مجردة من العقل ومن الشعور أن تنتج كاثنات عاقلة ، شاعرة قادرة على أن تحيز بين الحير والشر ، وبين الأمر العادل والظالم ؟ ماذا أقول ؟ إن الروح الإنسانية عرضة لأن تحب لغاية الفداء ، ومعانى الحمال والحير منقوشة فيها ، ومع ذلك يقولون إنها نابعة

من عنصر لايملك ــ فى أية درجة ــ شيئًا من هذه الصفات ؟ فهل نحن نشعرونحب ونتألم، ومع ذلك فقد انبعثنا من مصدر أصم صلب صامت ؟! وبالتالى فنحن أكمل وأفضل من مصدرنا ؟

إن منطقاً كهذا هو عدوان على المنطق . فليس من الحكمة أن نقبل القول بأن الجزء يمكن أن يكون أسمى من الكل ، أو أن الذكاء يمكن أن يجىء من مصدر غير ذكى. أو أنه يمكن أن يخرج من طبيعة لاهدف لها كائنات عرضة لأن تتابع الجرى وراء أهدافها .

إن الذوق العام يقول لنا على العكس من ذلك إنه إذا كان الذكاء، وحب الحير والجمال ، كائنين فينا فينبغى أن يصلا إلينا من مصدر يملكهما بدرجة أعلى منا . وإذا كان النظام ظاهراً فى جميع الأشياء ، وإذا كانت هناك خطة تكشف عن نفسها ، فذلك لأن تفكيراً قد وضعها . ولأن عقلا قد رسمها . . 100

ويقول الدكتور جوستاف جيلي عن تطور وعي الإنسان بعد الموت الدين الفترة بين وجودين أرضيين . يعد الكائن المتطور تطوراً كافيا برنامجه للمستقبل ، وتفصل بين الحيوات ، كما تفصل بين الأيام فترات للراحة الظاهرة ، ولكنها في نفس الوقت لحظات للجهد المشمر ، ولهضم مامضي وللاستعداد لما هو آت . وكما تبدو مشكلات كثيرة وقد حلها التوفيق عند اليقظة من النوم ، فكذلك يبدو الكائن في مستهل حياته الأرضية مقوداً في خطواته الأولى ، فيسير في اطمئنان كما لوكانت تمسك

<sup>(</sup>۱) عن كتابه « بعد الموت « Après La Mort ص ۱۰۹ – ۱۱۱ .

بزمامه يد ما فى الطريق الذى رسمه لنفسه والذى يجهله بمجرد ولادته . ومع ذلك يسير فيه مغمض العينين .

هكذا الحال من وجود إلى وجود . وعن طريق فيض التجارب الكثيرة المسجلة المهضومة يصل الكائن شيئاً فشيئاً إلى الأوجه السامية من الحياة التي لايكفلها إلا التطور الكامل للوعى . أى عند تحقيق السيطرة عليه .

والسيطرة على الوعى ينبغى أن تمتد - كغاية مثلى - على الحاضر والماضى والمستقبل ، بمعنى أن تحقق نوعاً من الإحساس الغامض بالمستقبل الذى لايبدومفهوماً الآن . ولكن ما يمكننا بالأقل أن نصل إليه عن طريق المنطق هو حالة من معرفة الذات والكون متسقة بالقدر الذى يمكنها من إلغاء نسيان الماضى ، ومن السماح بالاستخدام المنظم والطبيعى للملكات السماوية ، وماوراء الروحية ، وبالتالى من رؤية معجزات التطور المتحرر السعيد ، المنبئق في النهاية من ظلمات الجهل ، ومن قبود الحاجة ومن الآلام الرهيبة » .

ويقول الأستاذ موريس ماجر فى كتابه Les interventions فى الصفحات من ١٢٠ ــ ١٢٣ مايلي :

الكون إنما يصفه الناس بالحظ ، أو الشعور بأن قوانين الكون إنما تحبك وتنظم نفسها كيما تحابيك ، هو عبارة عن هبة مجنحة وتجاوب في النغم مع هذه القوانين التي لاتحبك إلا لأنك تركتها تحملك . وهذه

<sup>(</sup>۱) عن كتابه و من العقل غير الواعى إلى العقل الواعي، De L'inconscient au conscient

الهبة المجنحة . وهذا المعنى من التناسق قد صار شيئا واحداً مع وعينا الأسمى . وللحظ صلة معينة بالعبقرية الفنية ، بل هوشقيق لها ، لكنه بدلا من أن يتفرغ لمطاردة الجمال ، يرضيه أن يرشدالإنسان في طريق الحياة ، ويغمره بضوء مباغت سرعان ماينطق .

وهذا الضوء المباغت هو مصيرنا، أو بالأدق هو القدر من مصيرنا الذي ينتمى إلينا حاصة ، والذي خلقناه بأنفسنا . فنحن مقيدون بجسد لأننا ننتمى إلى أسرة إنسانية . ونحن نخضع لتأثيرات كوكبية لأننا ننتمى إلى نظام كونى ، وعلينا أن نتحمل تحركاته العاطفية . ونحن مكيفون عاضينا وبأنفسنا ، وبالنتيجة المتواضعة لجهودنا ، ومقودون بكل هذه القوى . نحن نشق سبيلنا أحياناً في ومضة من برق ، أو من قرار ، أو من صلاة ، أو من فكرة هي نحن أنفسنا ، وكل ذلك عبارة عن نتيجة لارتباطات ترجع إلى الماضي السحيق . فهل نجد في ذلك وعداً بحريتنا المستقبلة ؟ أو تحقيقا مبدئيا لها ؟ وهل يمكن للإنسان أن يصف بالحرية المستقبلة ؟ أو تحقيقا مبدئيا لها ؟ وهل يمكن للإنسان أن يصف بالحرية نتاج أسباب متعددة كهذه ؟ وفي الهاية لاقيمة لذلك لأن خداع الحرية يساويها . .

إن إنساناً ماقد عثر على الحظ – على غير توقع منه أومن غيره ، لأنه قد أطاع أمراً داخلياً أصدره إليه – على غير علم منه – وعيه الأسمى الذى صنع ماكان عليه أن يصنعه كيما يكيفالأحداث فى صالحه .

فالحظ من صنعه غالباً ، ولكن ليس دائماً ، لأن الإنسان ليس . بمفرده . فحتى إن لم توجد هناك قوى تسهر عليه بعناية ، فمن الجائز مع

ذلك أن يحظى بمساعدة قد يكون طلبها ، وقد يزجيها إليه صديق غير منظور برى حيرته . وتكون المساعدة عندئذ فعالة بقدر مايكون الصديق سامياً في تدرج الكاثنات . وأحسن الناس حظاً هو ذلك الذي يكون قد صنع في ماضيه أكثر عدد من الصداقات مع أسمى الأرواح » .

أما هنرى برجسون ( ١٨٥٩ – ١٩٤١) الفيلسوف العظيم فقد انهى إلى الروحانية العلمية الأصيلة العميقة ، بعد أن بدأ حياته مادياً صرفاً على مذهب سبنسر كما قال هو عن نفسه ، وكان تحوله عن المادية بفضل بحوثه التجريبية . وقد تولى رئاسة « جمعية البحث الروحى » بلندن عام ١٩١٣ . و يكبى أن نشيد بذكره هنا بما قاله عنه الدكتورزكرياإبراهيم في تصدير كتابه عن برجسون : « ليس هناك أكثر مما كتب عن برجسون في اللغات الأجنبية ، فإن عدد ماظهر من البحوث والدراسات عن فلسفته قد يبلغ عدة آلاف . . . » . و بما وصفه به الأستاذ يوسف كرم في كتابه « تاريخ الفلسفة الحديثة » إذ يقول : « يعد أكبر فيلسوف ظهر في فرنسا من عهد بعيد . . ولعله أكبر فيلسوف على الإطلاق في هذا النصف الأول من عهد بعيد . . ولعله أكبر فيلسوف على الإطلاق في هذا النصف الأول من القرن العشرين . وقد كان نفوذه واسعاً وعميقاً ، فقد أذاع لوزاً من التفكير ، وأسلو باً من التعبير طغيا على سائر فر وع المعرفة العلمية وتجاوزها إلى الأدب » (۱) .

يقول برجسون فى محاضرة ألقاها بباريس فى ٢٣ من إبريل سنة ١٩١٣ ، موضحاً الصلة بين انتفاء الارتباط المحتوم بين الوعى والجسد،

<sup>(</sup>١) عن « تاريخ الفلسفة الحديثة » ١٩٦٢ ص ٤٤٩ .

وبين دوام الحياة بعد موت الجسد المادى :

"إذا كانت الحياة النفسية ، كما حاولنا أن نبرهن على ذلك ، تضفو على الحياة الدماغية ، وكان الدماغ لايزيد على أن يعبر محركات عن جزء صغير مما يجرى فى الشعور ، فإن البقاء يصبح عندئذ معقولا جداً ، محيث يقع واجب البرهان بعد ئذ على عاتق من ينكر لاعلى عاتق من ينكر لاعلى عاتق من يدعى ، لأن الباعث الوحيد الذى يدعو إلى الاعتقاد بفناء الشعور بعد الموت هور ؤية الجسم يفعى . ولايكون لهذا الباعث قيمة إذا كان استقلال جل الشعور إن لم يكن كله عن الجسم ، ظاهرة مرئية هى الأخرى . . » ثم يقول عن معالجة مسألة البقاء بعد الموت عن طريق الملاحظة « إنها تؤدى إلى نتائج تقريبية فحسب ، إلا أنها قابلة لأن تصحح وتكمل باستمرار ، فهى لاتهدف فى أول الأمر إلى غير الاحبال ، ولكنها إذ تسير فى طريق يزداد فيه الاحتمال باستمرار تفضى بنا شيئا فشيئاً إلى حالة تكاد تعدل اليقين » ، ثم يقول إنه بين هذه الطريقة وطريقة التفكير المحض تعدل اليقين » ، ثم يقول إنه بين هذه الطريقة الأولى دون غيرها ، «وكم الذى يرمى إلى نتيجة نهائية قد تم اختياره المطريقة الأولى دون غيرها ، «وكم يسعدنى أن أوفق إلى المساهمة ولو قليلا فى توجيه اختيار كم » (١)

ويقول في كتابه « ينبوعا الأخلاق والدين » الطبعة أه سنة ١٩٤٨ ، الفصل الثالث في ص ٢٦٦ ــ ٢٧٠ مايل :

« إن الله محبة ، وهو موضوع محبة ؛ فني هذا وحده تنحصر كل

<sup>(</sup>١) عن « الطاقة الروحية » لبرجسون ترجمة الأستاذ سامى الدروبي ص٠٥ و ٥١ .

رسالة الصوفية . ولن يفرغ الصوفي من الحديث عن هذا الحب المزدوج إلى أبد الآبدين . وإذا كان وصفه لايعرف حداً ولانهاية ، فذلك لأن الشيء المراد وصفه هو مما يعقد الألسن ، أو مما لايمكن التعبير عنه . ولكنه مع ذلك يفصح بجلاء عن هذه الحقيقة ، ألا وهي أن الحب الإلهي ليس شيئا من الله ، بل هو الله نفسه . إلى مثل هذا الرأى لابد أن يتجه الفيلسوف الذي يرى في الله شخصا ، وإن كان لايريد مع ذلك أن يقع في تشبيهات مبتدلة . . إن الحب لهو في نظر الصوفي بمثابة ما هية الله . ولكن هل لهذا الحب موضوع ؟ . . هنا نجد أن الصوفية مجمعون على أن ولكن هل لهذا الحب موضوع ؟ . . هنا نجد أن الصوفية مجمعون على أن الله في حاجة إلينا ، كما أننا نحن في حاجة إليه . ولماذا يكون الله في حاجة إلينا ، إن لم يكن ذلك بقصد حبه إيانا ؟ تلك إذن هي الحاتمة التي لابد أن ينتهي إليها الفيلسوف في تعلقه بالتجربة الصوفية . وعند ثذ لابد أن ينتهي إليها الفيلسوف في تعلقه بالتجربة الصوفية . وعند ثذ لابد يضم إليه موجودات تكون جديرة بمحبته » (١) .

ويقول: «على الفيلسوف أن يذهب إلى حد أبعد مما يذهب إليه العالم، فإذا صرف النظر تماما عما ليس سوى رمزخيالى رأى أن العالم المادى ينحل إلى مجرد تيار وسريان متصل وصير ورة .. وهكذا سيتخذ أهبته للعثور على الديمومة الحقيقية في المجال الذي يكون العثور عليها فيه أكثر فائدة ، أي في مجال الحياة والشعور..

<sup>(</sup>١) عن «التطور الحالق» ترجمة الدكتور محمود محمد قاسم ص ٣٠٦ و ٣٠٧ .

« فإذا فهمت الفلسفة على هذا النحولم تنحصر فحسب فى عودة الروح إلى نفسه ، أو فى التطابق بين الشعور الإنسانى والمبدأ الحى الذى يفيض منه ، أو فى الاتصال بالمجهود الحالق ، وإنما هى التعمق فى الصيرورة العامة وهى المذهب التطورى الحق، ومن ثم فهى الامتداد الحقيقى للعلم، ولكن بشرط أن يفهم العلم على أنه يضم مجموعة من الحقائق المشاهدة ، أو تلك التى قام البرهان عليها » (١) .

ونختم هذه الأحاديث المقتطفة من أقوال هؤلاء العلماء الفرنسيين عن الروحية والعالم الآخر ببعض أحاديث من عالم كبير له مكانته المرموقة في هذا الحجال هوشارل ريشيه Charles Richet . (١٩٥٠ – ١٩٣٥)، وكان عالما وأستاذا للفسيولوجيا بكلية الطب بجامعة باريس منذ سنة في سنة ١٩١٧، وحصل على جائزة نوبل في الفسيولوجيا في سنة ١٩١٣. واختير في سنة ١٩٠٥ رئيسا « لجمعية البحث الروحي » بلندن . وقام ببحث الظواهر الوساطية تفصيلا في مؤلفاته التي أهمها « مطول ماو راء الروح » الذي أودعه كتقرير في أكاديمية العلوم في ١٣ فبراير سنة ١٩٢٢ . كما قام بإجراء آلاف التجارب التي اقتضى بعضها استدعاء الوسيطة الأسبانية أسابيا بلادينومن بلادها في سنة ١٨٩٤ وسجل في حضورها تحرك الأجسام الصلبة بدون وسيلة مادية ظاهرة ، وعزف آلات ، والقيام بأعمال نحت عن بعد ، وهي نفس الظواهر التي شاهدها في حضورها كل من العلماء دوكور ويز ومايرز ولودج وهنري سد جويك وكامي فلاماريون وغيرهم .

<sup>(</sup>١) عن « برجسون » للدكتور زكريا إبراهيم ص ٢٨٧ و ٢٨٨ .

ولشارل ريشيه مؤلفات كثيرة ، وله نشاط كبير فى البحوث الروحية ونكتنى هنا ــ لضيق المقام ــ بتسجيل بعض أقواله وآرائه فيها يلى :

فى مجلة الطبيعة Nature كتبريشيه تحت عنوان « العلم الروحى » يقول : « إن الروح يمكن الوصول إليها بقوى تكشف لنا عن حقائق لايمكن أن يظهرها النظر أوالسمع أواللمس»

كما كتب بعد حوالى ثلاثين عاماً من البحث فى أمور ماوراء الروح يقول : إنى — مغلوبا على إرادتى — على أن أقرر فى النهاية أن التفسير الروحى هو النظرية الوحيدة التى بمقدورها أن تفسر جميع نتائج هذه البحوث » .

وفى كتاب « ثلاثون سنة من البحث الروحى » الذى ظهرسنة ١٩٢٣ قال ريشيه معتذراً عن بعض آرائه السابقة : « إن عبادة الآراء السارية كانت أمراًسائداً فى ذلك الزمن ، فلم تبذل جهود فى تحقيق آراء كر وكسأو فى رفضها ، واكتفى الناس بالسخرية مها . وإنى لأعترف فى خجل بأنى كنت مع العميان عامداً متعمداً . فبدلاً من الإشادة بشجاعة رجل علمى ممتاز اجترأ إذ ذلك (فى سنة ١٨٧٧) أن يجهر بأنه توجد حقيقة أشباح وأرواح يمكن تصويرها بالكاميرا ويمكن سماع قلوبها وهى تنبض — بدلا من هذا سخرت منه » .

ويمضى ريشيه يقول عن ظاهرة تجسد الأرواح: « لدينا بينات طيبة على أنه ينبغى أن يكون لهذه التجسدات الاكتو بلازمية مكانها ومقامها بوصفها حقيقة علمية . ولاريب أننا قد لاندرك كنهها ،لكن من السخف العريق أن نعتبر الحق سخفاً . ولاأنكر أن الروحيين لاموني على التعبير بكلمة «سخف» هذه ولم عذرهم ، فهم لم يستطيعوا أن يدركوا أن جهرى بصحة هذه الظواهر كان في الحقيقة إيلاماً لى .

وفى الواقع أنك حين تسأل فسيولوجياً أو فيزيقيا أو كياوياً أن يجهر بأن القالب الجسمانى الذى يكون له دورة دم وحرارة وعضلات . . والذى ينفث غاز ثانى أكسيد الكربون ، والذى له وزن ـ والذى يتكلم ويفكر ـ أقول إنك حين تسأله كما يجهر لك بأن هذا القالب يمكن أن يخرج من جسم آدمى آخر ، إنما تسأله مجهوداً عقليا مؤلماً. نعم إنه خارق للعقل ، ولكنه أمرواقع » . .

وفي سنة ١٩٢٧ نشرت جريدة La Comedia الفرنسية آراء كبار العلماء في شأن الحياة بعد موت الحسد ، فقال ريشيه مخاطباً محرر الجريدة : « سأجيبك في صراحة تامة ، إني أحياناً كنت أصدق وأحيانا أخرى كثيرة كنت لاأصدق ، إذ كيف يستطيع فسيولوجي أن يدرك أن هناك بعد الموت وعياً يبتى دون مخ ؟! ولكن من جهة أخرى كيف يستطيع إنكار الحقائق الروحية التي تقدم من الوجهة النظرية تفسيراً أبسط من أي تفسير آخر؟ »

وكان ريشيه يسلم بالظواهر الفيزيقية الوساطية ، وبوجود تأثير مباشر للعقل في المادة الصللية الأصل المعقل في عاملة إنسانية الأصل أو المصدر. بل لقد قررريشيه صراحة أن: « ثمة براهين كثيرة على أن التجسد سوف يحتل مكانه على أنه حقيقة علمية . إننا لانفهمه تماماً ، إنه شيء

غامض ، لكن هذا الغموض لا يهم لأن التجسد شيء حقيق ، (١).

وليسمح لى القارئ الكريم أن أكتنى بهذا القدر من الأحاديث لندخل في الكلام عن الحركة الروحية الحديثة في بلادنا.

<sup>(</sup>١) وقد نجح ريشيه فى التقاط عدة صور مجسمة لروح متجسدة تحت أدق سبل الرقابة (راجع للتفاصيل «الإنسان روح لا جسد» . جزء أول صحه ٣٤٠ ٣٥٠) .

# الفصل الخامس الحركة الروحية الحديثة في مصر

بدأت الحركة الروحية الحديثة في مصر في أواخرالقرن التاسع عشر، عندما قام بعض العلماء من مصر يين وأجانب بدراسة ظواهرها الغريبة في ضوء قوانين العلوم الثابتة درساً عملياً تجريبياً ، لا يبتغون من وراء ذلك غرضا شخصياً أو نفعاً مادياً ، بل تحدوهم الرغبة الحادة لكشف حقائق ذلك العالم الروحي الغريب . وهم يتواضعون في مطالبهم ولا يد عون عمل العجائب والحوارق ، بل يقنعون ببحث ما يبدو لهم من الظواهر الغريبة ، ولو كانت أموراً جزئية لا توجب الدهشة والاستغراب . ومضوا يعملون ويدرسون و يكون هذا عجيباً في عصر المادة والميكانيكا ، عصر الذرة والكهرباء . . هذا العصر الذي في عصر المادة والميكانيكا ، عصر الذرة والكهرباء . . هذا العصر الذي أفسح المكان لآراء نظرية يتناقض كنهها مع علوم العصر كل التناقض ، ويبتعد عنها بعد الثريا عن الثرى . ولكننا أمام مولد للحياة ، ولابد لشمس الحياة أن تشرق برسالة الروح لغز وهذا العالم ، هادفة إلى قهر النزعة المادية ، وأنصارها من المادين فيه ، خيرهم . فهي رعاية وحجة ؛ رعاية له وأنصارها من المادين فيه ، خيرهم . فهي رعاية وحجة ؛ رعاية له من الانسياق إلى الهلاك ، وحجة تقام عليه بما كسب .

ولئن كانت الحركة الروحية في مصر قد نشرت فعلاً بين الطبقة

المنقفة ، أفكاراً كريمة ، وجانباً مشرقاً من المعارف ، فهناك عدد غير قليل من الدوائر المنزلية ، والجماعات الحاصة، يحاول الإفادة مها . ولقد ازدهرت الحركة في أرض مصر ، على أيدى أعلام من أعمها ، وشيوخ من بيئها نذكر مهم :

## الشيخ طنطاوي جوهري:

وكان أستاذاً بدار العلوم ، ثم اختير ضمن هيئة التدريس فى الجامعة المصرية القديمة حين إنشائها . وكان من أبرز أعصاء « دائرة القاهرة الروحية » وقاراً وعلماً وتقوى . له عدة مؤلفات قيمة فى التفاسير . ومن مؤلفاته التى يعتد بها فى هذا الموضوع الذى نحن بصدده « كتاب الأرواح » الذى ظهرت طبعته الأولى فى سنة ١٩١٨ ، وفيه يدافع عن الروحية ، ويدفع كل شبهة قد تحىء من ناحيتها . ولقد ترجم فى هذا الكتاب عدة صفحات عن العالم أولقر لودج خصوصاً من كتابه « را يموند» . ورا يموند هذا هو ابنه الذى قتل فى الحرب العالمية الأولى ، وكانت روحه تحضر فى جلسات أولقر لودج المنزلية وتحادث والديه . وهذا مما يؤيد إيمان طنطاوى جوهرى بالرأى العلمى إلى جانب الرأى الدينى . كما ترجم أيضاً فى عشرين صفحة كاملة نص المحاضرة العميقة التى أملها روح جاليليو متحدثة فيها عن معنى الزمان والمكان .

وقد نقل المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى فى « كتاب الأرواح » أيضاً طرفاً من بحوث آلان كاردك مبنياً كيفأن ما بها من تعاليم خلقية سامية ، ومن تفاصيل دقيقة عن النواب والعقاب، تتفق مع التعاليم الدينية ، ومد للا على ذلك بقدرة الفقية المتبحر ، والعالم صاحب التفاسير القيمة التي ينظر إليها في العالم الإسلامي كله بعين التقدير التام .

ولعل فى مسارعة مثل الشيخ طنطاوى جوهرى ، الكتابى المسلم ، والصوفى الموحد ، والإمام الثقة ، والناسك العامل ، إلى تلبية نداء الرسالة الروحية الحديثة ، أبلغ آية على عظمة الرسالة الروحية ، وما يمكن إفادته مها لسائر الناس من كل دين .

## محمد فريد وجدى :

و من من المثقفين فى جميع الأقطار لايعرف فريد وجدى صاحب « دائرة معارف القرن العشرين » . . وقد يكفى للتعريف به كلمة المستشرق الألمانى بول كراوس التى يقول فيها : « خلقت كلمة أديب له . . وهو يستمد أدبه وعلمه من وئيق إيمانه وصدق إسلامه . . وإيما نه بالله يضىء له ظلمات الفكر . . ومحوثه تهدى الحيارى من قرائه . . »

ولقد أصدر فريد وجدى أول مجلة عربية تبحث فى الشئون الروحية الحديثة بعنوان و الحياة ». وكان ينشر إلى جانب ذلك بحوثه فى الروحية فى الحرائد اليومية والمحبلات الأسبوعية والشهرية ومنها جريدتا « الدستور» فى الحرائد اليومية والمحبلات الأسبوعية والشهرية ومنها جريدتا « الدستور» و و الأهرام » ومجلة الأزهر التى كانت تصدر فى سنة ١٩٥٧ والتى كان يرأس تحريرها حتى المناكلة وظهر له كتاب قيم فى أربعة أجزاء صغيرة بعنوان و على أطلال

المذهب المادى »، وقد وفق فيه فى عرض هذا الموضوع من عدة جوانب له . وقد كتب فى مقدمته :

وإنى ماوقفت سنين كثيرة من حياتى العلمية لاستقصاء هذه المباحث إلا لأنها حادث جلل فى تاريخ العلم العصرى سيكون من أثره تعديل مزاج الفلسفة العصرية ، وتكميل بناء المدركات البشرية على المادة والروح معاً ».

## أحمد فهمي أبو الخير:

كان مراقباً عاما للسيم التعليمية « بوزارة المعارف العمومية » ، وكان يمارس قبل ذلك تدريس مادة « الطبيعة » . شغلته البحوث الروحية على إثر قراءته لكتاب « على حافة العالم الأثيرى » للعلامة چيمس أرثر فندلاى ، فترجمه إلى العربية . ثم ترجم كتاباً آخر للدكتور أدوين فردريك باوز الأستاذ بجامعة مينيا بوليس بأمريكا بعنوان «ظواهر حجرة تحضير الأرواح» وظهرت له عدة مؤلفات قيمة مها : « ظواهر الطرح الروحى » و « السيكولوچيا والروح » و « العجيبة الثامنة » و « أرواح وأشباح » . وكان يصدر بانتظام مجلته الشهرية « عالم الروح » منذ نوفمبر سنة ١٩٤٧ ثم احتجبت بعد صد ور عدد أغسطس ١٩٦٠ باحتجاب صاحبها في «عالم الروح » صحيفة مسطورة في سجل الأ برار الحجاهدين .

وكان المرحوم الأستاذ فهمي أبو الحير نشيطاً في خدمةالقضية الروحية عن اقتناع بها ، وكان كاتباً مجيداً ومحاضراً لبقاً .

## السيد رافع محمد رافع:

رائد ورئيس «الجمعية الروحية الإسلامية»، وهومن مواليدسنة ١٩٠٣، علمائها الدوحة المحمدية، وقد تهيأ لذلك في بيئة التصوف مع رواد له ، ثم في بيئة الروحية ، مطلوباً لها ، من أرواح راقية بعد فترة من المجاهدة في مجال الحدمة العامة ، هيأته للغيرية، وإنكار الذات . إذ كان قبل ذلك يشغل وظيفة مستشار جمهورى في الحكومة المصرية . ولانسرف في القول إذا قلنا إن قيام جمعيته هذه ، يعتبر حدثاً هاماً في تاريخ الحركة الروحية الحديثة ، كما يعتبر حدثاً هاماً في تاريخ التصوف .

ولقد رأينا فعلاً أن فى بيئة هذه الجمعية يتوفر للصوفى ، كما يتوفر للروحى ، تحقيق أحلامه وأمانيه . فالروحية لا تتوفر ان لا يتأدب بآداب الصوفية ، والتصوف لايستقيم إلاً بفيوضات ومعارف الروحية .

## الدكتور على عبد الجليل راضي :

يعتبر الدكتور راضى رائداً من رواد الحركة الروحية فى مصر وأحد أثمها . وهو أستاذ بكلية العلوم بجامعة عين شمس ، ولقد لنى ف سبيل خدمة قضية الروح كثيراً من العنت والرهق . وقد أنشأ « دائرة الأهرام الروحية » . وله عدة مؤلفات قيمة مها : «حياة محمد الروحية » و « سفير الأرواح العليا » و « العالم غير المنظور» و « أضواء على الروحية » . كما نقل إلى اللغة العربية عدة كتب أخرى مها « ثلاثون سنة بين الموتى » و « أرواح مرسلة » و « قصة أول فرعون » .

\* \* \*

و بالرغم مما تهدف إليه الروحية الحديثة من إيصال الخير بكافة ألوانه للإنسانية بكافة ألوانها ، وماتدعو إليه من تهيئة السبيل لتحقيق حياة أصدق سعادة ، وأوفر سكينة ، وأقوم مسلكا ، وأتم فضلا ، وأقرب سلاماً ، وأسعد أمناً ، وأكثر إنتاجاً ، وأغنى كفاية . . وبالرغم مما تسعى إليه من العمل على توفير أسباب الصحة والسلامة للناس ، فتقدم لهم خدمة مباشرة بمعالجة الأمراض المستعصية على كفاية الطب البشرى ، كما تعالج الظواهر المرضية بالجسم الفيزيق ، بمعالجة أمراض الحسد الأثيرى . . بالرغم من ذلك فما زال المجهود الجماعى مفككا مشتناً ، فهى لازالت في مهدها ، ومازال أغلب الناس في جهل بها ، أو عزوف عنها .

وهى بمعزل عن بيئة الثقافة والبحث والتجربة العلمية ، وبيئة أهل العقائد بصورة جديرة بها ، ولازال المشتغلون بها يركنون إلى تجارب الغرب ، وتعريفه بها ، فهى في سيرها الوئيد الآن تلاقى من العنت والمخاصمة من أهل الجمود الفكرى ، ومن المتزمتين ، والنفعيين حرباً لاهوادة فيها ، سلاحها الجهل والتعصب والمكابرة ، كما تلاقى من المشتغلين بها ، من الصديق الجاهل ما يتضاعف أثره عن خصومها في الحيلولة بين الناس والإفادة مها.

ثم إن هناك عيبارئيسياً فى مسلك المشتغلين بالروحية الحديثة عندنا، هو أننا لا يمكن أن نقول بأن لها فلسفة خاصة بها . فكل شيء تقريباً يقع تحت هذا العنوان إنما هو مقتبس من شيء آخر . وبعض المعترضين على الروحية عندنا من جميع الأديان لا يعتبر ون الروحية من الدين إطلاقاً.

ومن المؤسف حقاً أن نتعرض هنا المخلاف القائم بين الروحية والصوفية مع أسما تلقنان وتعلمان وتدعوان إلى شيء تنفقان عليه وهو وجود «عالم الروحين يميلون إلى اعتبار هذا «السمرلاند» (١) Summerland كما يسمونه ، كرحلة أو درجة متطورة فإسم مع ذلك حريصون على الإشارة إلى أن هناك فرصاً « المتنمية » لاحقة يعرفها الصوفيون بالعالم الكوكبي Astral ويبشرون بما وراءه من درجات عالية كثيرة . ومن هذا يبدو لنا أن الصوفي يتناول بالأحرى مشهداً أوسع ، وأن كلاهما على حق في المستويات والآفاق الحاصة به ، ومن هنا نجد ثمة فرصاً للتعاون الوثيق بين الحركتين .

ومهما تكن الأمور، ومهما يكن اختلاف وجهات النظروالمسلك الذي نجده عند الباحثين أو عند الفرد في فلسفة أو خلال احتياجه إلى فلسفة ، في الروحية لايستطيع أحد أن ينكر أن الروحي الفعال إنما هو شخص لايفرغ من عمل ولا ينهى من شغل، فهو دائم الحركة. . لاتسمح حالته بالسكون ولابالوقوف . . وإنه ليسعى جاهداً سعى المستميت للوصول إلى الحقيقة.

<sup>(</sup>١) « مستوى السمرلاند » وصف اصطلاحى يطلق عليه أيضاً « المستوى الثالث » ، ومعى « سمرلاند » أرض المصيف وهي كناية عن بيئة المرح والحو الحميل .

## الدوائر المنزلية :

وكان لانتشار الدوائر المتزلية أثرها الكبير في نشر رسالة الروحية في مصر . وفي هذه الدوائر تجتمع جماعات من المستغلين بالروحية في فترات منتظمة وفي أوقات معلومة « التنمية » أو « للبرقي » أو « للجلوس » مع وسيط . وتقوم بعض هذه الدوائر بعملها على أحسن وجه ، وبعضها لايؤدي عمله كما يجب . والفكرة في حد ذاتها جميلة ومفيدة ، وإن لها لمستقبلاً باهراً في الأجيال المقبلة . وجدير بالذكر أن أية دائرة يمكها أن تبدأ جلساتها حيثًا اجتمع ائنان أو ثلاثة معاً ، ولالزوم البتة لغرف خاصة ولا لأثاث خاص .

وحتى تكون الدائرة على أتمها من الاستعداد للعمل ، يجب أن يكون العضو متدربا متعلماً قادراً على ضبط النفس وتركيز الفكر ، وجعل العقل هادئاً بعيداً عن أى شيء آخر . ولن نتعرض لمسألة تنمية المواهب الروحية فهى غير ذات موضوع هنا . ولكننا يمكن أن نقول إما لن تعطل ولن تتكر ، ولكن لابد لمثل هذه القوة العقلية وهذا الذكاء المقتدر أن يظهر تدريجيا، وينظر إليه بالأحرى على أنه شيء سيبرز في الوقت المناسب . وتختلف الدوائر في أغراضها وأهدافها . وقد قام بعضها من أجل تنمية بعض نماذج حاصة من الوساطة . ومع ذلك فهناك درس يجب أن يلقن في التواقى والتناسق . وكم من جماعة بلغت درجة كبيرة من النجاح ولكمها لم تتوصل إلى الكشف عن بعض الظواهر . ومع ذلك فإن نفس

هذه الجماعات خدمت أغراضاً عظيمة ذات نفع وأكثر مما حصلت عليه من النماذج المختلفة من الأطيافالفيزيقية .

ومعظم الدوائر المتزلية الخاصة بالحركة الروحية إنما تتكون وتجتمع من أجل غرض واحد كما قلنا ، وهو تنمية الوساطة . في بعض الأحيان تكون الجلسة عبارة عن بعض إجراءات من شأنها الاستنارة والتثقيف عن طريق خطاب أو حديث أو رسالة غيبوبية Trance message يلقيها روح « مرشد » . وتختلف هذه الرسائل والأحاديث بطبيعة الحال في الرضا والسخط ، من عبث وهراء لاينطوى إلا على جهل ، إلى تعاليم وأحاديث شائقة ، ممتعة ، ذات فائدة كبيرة .وفي بعض الأحيان ، وكثيراً ما يحدث الآن ، يتم تسجيل مقطوعات أدبية فذة ، أو قصائد من مستوى بالغ في السمو والرقة ، كالقصائد التي وردت متدفقة من روحي شاعرينا العظيمين المرحومين أحمد شوقي وحفي ناصف . ولقد أتينا بكثير من العظيمين المرحومين أحمد شوقي وحفي ناصف . ولقد أتينا بكثير من حاحت من خلال وساطة أوليفر فوكس بعنوان The Farewell Song فياير حاحت من خلال وساطة أوليفر فوكس بعنوان The Farewell Song فياير وغير ذلك كثير وكثير مما يضيق عن ذكره المقام .

ولست أنوى أن أدخل مع قارثى العزيز فى تفصيلات أو مناقشات عما إذا كان « الكائن المهيمن » هو فى الحقيقة « مرشد » أو أنه شخصية ثانوية للوسيط ، أو أى شيء آخر . إلا " أنبى ، مع ذلك ، أقول إن الدائرة إذا كانت مرتبة ومنظمة بمهارة ، وكانت على درجة كبيرة من التوافق

والانسجام والأمانة ، عندئذ ستكون هذه « الرسالات الغيبوبية » من الأهمية بمكان . فهى والحالة كذلك تستحق بكل تأكيد الاهمام بالاسماع إليها . ويأخذ العمل في الدائرة مقياسه من وحدة قياس الجماعة ككل ، فإذا كانت الاجماعات غيرمرضية فلالوم إلا على الأعضاء أنفسهم . ومما يجدر ذكره هنا بشأن الدوائر المتزلية والجماعات الروحية في مصر ، أنه قبل الحرب العالمية الأولى ، وبالتحديد عام ١٩٠٧ تألفت في حمة

ومما يجدر ذكره هنا بشان الدوائر المتزلية والجماعات الروحية في مصر، أنه قبل الحرب العالمية الأولى ، وبالتحديد عام ١٩٠٧ تألفت في جهة الإبراهمية برمل الإسكندرية جمعية محدودة روحية مكونة من عدد قليل من الأصدقاء ذوى الثقافة العالمية.

وكانت هذه الجمعية تعقد جلساتها فى مواعيد منتظمة فى منزل أحد أعضائها ، وتدون محاضر جلساتها فى سجل خاص. وحدث أنهم فى إحدى الجلسات سألوا الروح المهيمن على جلسهم عما إذا كان هناك سكان فى كواكب أخرى غير الأرض فأجاب الروح بأن هناك فعلاً كواكب مسكونة فسألوا عما إذا كان من الممكن الاتصال بروح عالم من هؤلاء السكان

وفى جلسة تالية بعد بضعة أيام حضر الروح المهمين ومعه روح مهم قال إن اسمه «زهوهين» Zhohean وسألوه فى عشرات الجلسات أسئلة فلكية عن الحياة على ذلك الكوكب فأملى عليهم من المعلومات ما اجتمع فى كتاب سموه « أثانا سيا Athnasia » وهى كلمة يونانية معناها « الحلود » ، كان جميعه من تأليف تلك الروح ولم يتدخل فيه أى من الحاضرين ، وطبع الكتاب فى القاهرة عام ١٩١٢ .

ويتكون هذا الكتاب الكبير من قسمين ، القسم الأول في ١٢٥ صفحة ، مقسماً إلى أبواب تبحث في علم الفلك والكون وتكون الكواكب وقشرتها والنظام الشمسي والضوء العالمي والشمس والأرض والقمر . وعن نجم اسمه هير ميز Hermes وتوابعه ، والزهرة Venus والمريخ ، وأنصاف كواكب (Zephyr ) ونجم اسمه زفير Zephyr ، والمشترى المهاد وكوكب اسمه كرونس Kronos ، واللوائر التي حوله . ونجم اسمه هو راس Horas ، وكوكب أو رانوس ، ونجم يو زيدون ، وبرج العذارى ، وبرج العقرب وبرج زيوس ، وعن النيازك والسدم والنبات .

ويحتوى القسم الثانى على أكثر من ١٠٠ صفحة بها جغرافية ذلك المكان وأسماء قاراته وبحاره وبعض جباله ومعالمه فى دقة متناهية ، ثم وصف سكانه وما وصلوا إليه من حضارة ومعرفة ، وما انتهت إليه حضارتهم من إلغاء الحروب والمنازعات ، ومابه من طبقات عاملة وطبقات مفكرة طبقاً لمواهستها واستعداداتها بالاتمييز .

وقد كتبأحد أعضاء هذه الجمعية مقدمة لهذا الكتاب، وبما جاء بها قوله:

« ليس الفضاء حدود، فهو لأمهائى لا أول له ولا آخر. به عوالم يليها عوالم، وشموس تليها شموس، وأفلاك تليها أفلاك ملايين من النجوم تتلألًا فى زرقة الفضاء أشبه بستار للامهاية موحيما يتمعن الإنسان فى الفضاء فى ليلة تتلألًا نجومها يسجد الله قائلاً مع داود النبى « ما أعظم

أعمالك بحكمة صنعت .. القبة السماوية هى الكتاب المحتوى على اللغز الأبدى ، وصفحاته لايقرؤها غير القليلين . وفي قراءة صفحات هذا السفر الأبدى د لنا الروح زوهين الذي عرفنا به روح كبير هو روح القديس غريغوريوس على هذا الروح الذى اتصلنا به ونظن أنه شيء فريد من نوعه ، ولم يحدث من قبل في عالم البحث الروحى ، أونحن على الأقل لم نسمع ولم نعرف عن مثل هذا الاتصال من قبل .

وقد أخذت هذه الصفحات فى جلسات استغرقت ثلاث سنوات (١) وهى فتح طريق جديد فى عالم الفلك يوسع حدود علم الفلك ويرينا الشمس فى شكل جديد ويرينا مركزومسير الأجسام السماوية المختلفة ويكشف لنا عن سكان الأكوان الأخرى وبعضهم أرقى منا نحن سكان الأرض والبعض الآخر أحط منا ويتكلم عن رقى سكان تلك الأكوان ومن ذلك قوله عهم حرفيا وأما عن العلم الفلكى لديهم فإن سكانه أتموه وطووا الكتاب ثم سجدوا أمام خالقهم مسبحين خالق الكون الحكيم .

« وأشد مافى هذه النظريات غرابة ماجاء عن الشمس والأجسام المضيئة من تلقاء ذاتها. فهى نظريات جديدة وغريبة ولكنها مشروحة بدقة. أما نحن فمع أننا لانفهم هذه الأشياء كثيراً ، ننشرها بدون أى تعليق . وننشرها كما وردت لأهميها ولأول مرة ، ولاحترامنا للروح التى أملتها . ولانستطيع أن نبدى فى هذه الآراء فكرة ، ونعترف بأننا لانستطيع أن نفهمها

<sup>(</sup>١) تم إملاء الكتاب فى الفترة بين ٢٠ يونية ١٩٨٠ حتى آخر يوليو ١٩١١.

لقلة إلمامنا بعلم الفلك ، ونترك لعلماء الفلك مناقشها . والشيء الوحيد الذى استطعا أن نعرفه جيداً هو أن فى كل مكان من هذا الكون نجد مكتوباً اسم الحالق بحروف لاتمحى» .

فليت هناك من يقوم لنا بترجمة هذا الكتاب العجيب إلى اللغة العربية لما يحتويه من فصول شيقة ومعلومات طريفة لانزال حتى الآن في جهل بها . لاسها في هذا العصر الذي يهم فيه العالم أجمع بالفضاء وبالرحلات إلى الكواكب ، حتى لقد أرسلت بالفعل بعض سفن فضاء إلى الزهرة ، ولا نعرف حتى اليوم ماإذا كانت هذه الكواكب مسكونة أم لا؟

# تعاون أعظم:

قصارى القول إننا يمكن أن نصرح بأننا نؤيد وندافع عن التعاون والترا بط الذى يجب أن يكون بين الروحية والعلوم الغامضة ( الغيبية) . فالروحية ، كما رأينا ، إنما هي منفذ ــ بعيد عن المذاهب المبتذلة والعقائد التافهة التي لا يعمل بها ــ إلى الحقيقة .

وليس هناك من شيء يتم اكتاله مرة واحدة ، فهي لذلك تحفظ أشياء كثيرة من أن تزول وتختبي ، بعد حين . إنها ليست حركة عقلية intellectual ، فهي لن تجتذب إليها «العقليين » ؛ ولكنها بالحرى، واحدة من أكبر وأعظم «المرات » التي توصل إلى معلومات حيوية . وهي من هذه الجهة ، بجانب عظيم قيمتها ، تحقق فائدة هامة . . والروحية في حاجة كذلك إلى معاونة في جانبها الفلسفي ، فهي حينا

تنالشيئاً في مجالها، سترقى «التجربة» وتتحسن في كل مكان. ولقد أصبحت العلوم الغامضة والصوفية حركتين عقليتين، و يمكنهما تقديم هذه المعلومات مشرطتين أن تقدماها بطريقة مقبولة مستساغة . والروحية ، بدورها ، يمكن أن تتقدم للدوائر المنزلية كجهاز بديع المتنمية الذاتية للمشتغل بالعلوم الغامضة ، ولتدريب تلاميذه ومريديه . وما يزال هنا حتى اليوم فرق بسيط روحى بين المنتمين إلى الحركتين ؛ فالروحيون يمكن أن يتحدثوا عن « المرشد » ، والصوفيون عن « الأستاذ » أو « الرائد » أو « الإمام » . أما نفس الاتجاهات فإنها واضحة صريحة في كل من الجانبين ، بالرغم من وجود هذه المعرفة أو عدم وجودها .

وليس من الحير أن نرى وجود « الأسمى » Superior في شيء ما ، ونرغب في أن يكون على حالته . فعلينا أن نتناول الأشياء من حيث نجدها ؛ ومكننا فقط أن نفعل ذلك إذا كنا نتحدث بلغة مشركة . فهل لنا أن نطلب من المشتغلين بالروحية أن يهتموا بالنظريات الجافة عن العلوم الغامضة الى تبدو بالنسبة لحم كما لو كانت « رطانة » غير مفهومة ومن المشتغلين بالعلوم الغامضة أن ينسوا جهل الروحيين بما يختص بالفلسفة العقلية ؟ وذلك حتى يتحدد كلاهما ، ويتعاونا معاً ، كيما يفسح « الإنسان المشترك » لنفسه طريقاً، ويتقدم من خلال هاتين الحركتين معاً بحطى حثيثة من قوة إلى قوة ؟

إننا في عصر البحث العلمي ، عصر البحث التركيبي synthesis . . نعم ، وهذا مجال على جانب كبير من الأهمية ، حيث ينتظرنا واجب كبير للإنجاز . فلا ينبغى أن يتصور أحد الطرفين أن البحث التركيبي معناه تحويل أوتغيير الجانب الآخر بالجانب الأول .

إن الصبر ، والسماحة ، وطول الأناة ، والرغبة النقية الحالصة لتفهم وجهات النظر الأخرى ، هى التى يمكن أن تؤدى جميعاً إلى التعاون الوثيق المطلوب . . والشيئان حيما يرتبطان ببعضهما فإنهما يساويان هذين الشيئين زائد إضافة صغيرة . والناس الآن إنما يمرون ويتنقلون إما من الروحية إلى العلوم الغامضة ، وإما العكس ، وإما بتركهم إحداهما والانضام إلى الأحرى . وقد يكون هذا بسبب الملل أو الضجر الذى يلقونه من أحدهما فيدفعهم ذلك إلى هجر ماهم عليه .

فكم يكون جميلا إذا أمكن الفرد أن يكون صورة طيبة مماثلة للأخرى حتى يكون التقدم والترقى لحؤلاء الأفراد الذين سيجتازون على أية حال ، حالهم الراهنة إلى عتبة باب سعادة النفس فى عالم الحلود Nirvana مستمراً ، مطرداً ، متناسقاً ، موفقاً ، دون توقف أو انقطاع .

# الفصل السادس تطور الروحية

إن المشتغلين بالروحية ، من جميع الأديان ، يسلمون جدلاً بأن الذكاء الفردى ، أوالعقل ، أوالوجدان ، أوالوعى ، أوالأنا ، أوالنفس ، أو الروح ، ( ولك أن تتخير لنفسك ماتشاء ، ولكنى أفضل هنا كلمة « الروح » ) موجودة و راء ذلك الاهتمام بالفحص والتقصى . إنهم لم يتفقوا ولم يوافقوا على الشيء الذي يقيم الروح و يكوتها ، أو ماذا يكون يتفقوا ولم يوافقوا على الشيء الذي يقيم تكون موجودة ؟ أو من أين تأتى ؟ وظائفها ؟ ولماذا هي موجودة ؟ وكيف تكون موجودة ؟ أو من أين تأتى ؟ و بفرض تسليمنا بأن هذه المسائل من الصعوبة والتعقيد ما يجعلنا نقف إزاءها حاثرين ، إلا أن هذا الا يجعلنا ننبذها أو نظر حها جانباً أو نضعها على الرف أو نتركها دون أن نحاول حاتها .

فشكراً لله إذ علمنا مالم نكن نعلم عن طريق العلم: كيف جاءت العوالم الفيزيقية إلى الوجود من تصادف اصطدام سحابات غاز تتركب من ذرات أيدروچينية ، أو بوساطة تبريد مادة غازية ألقيت بكثافة من يعض أجسام حارة سماوية . أما كيف لايعر فنا بذلك العالم الفيزيتي الذي أنشأ العلم ، فلسبب بسيط هو أن العلم المادي لم يعترف قط بوجود عالم لافيزيتي . Non — physical

إن العلم يوجه اهمامه فقط إلى ما يمكنه أن يبرهن عليه: إما بالملاحظة أو المشاهدة ؛ وإما بالتجربة الكيميائية، أو الرياضيات . وكل ما يمكن للعالم أن يحصل عليه من أنبوبة اختباره أو عن طريق الملاحظة من خلال ميكروسكوبه أو تليسكوبه ، إنما هوبيانة الوجود ، وهذا ليس له أى دخل في أى أمر من الأمور غير ذلك . وهذا تعليل ضعيف، بطبيعة الحال فيه كثير من الغباء ، وكثير من التزمت . لأن أصل الحياة نفسها لم يكتشف ولم يتم التوصل إليه عن طريق تجربة كيميائية ، ومع ذلك هل هناك من يستطيع أن ينكر أن الحياة موجودة ؟ . .

إنها لحكمة بالغة ، ونظام سائد ، ورقى دائم ، وسنن ثابتة ، وناموس عام . . هذه كلها مظاهر حياة سرمدية منبثقة من القدرة العالية ، مندفعة بفطرتها إلى التكامل اللاتهائي .

ولقد ظهرت اليوم على الأفق العلمى ومضة لم يستطع تفسيرها - ومع ذلك فوجودها لايمكن أن ينكر اسمها « الإدراك عن غير طريق الحواس» Extra Sensory Perception . ولقد كان للتجارب الحاصة « بالپارانورمال سيكولوجي » في جامعة ديوك Duke بأمريكا بإشراف الدكتور راين ، ولكتابيه القيمين : New Frontiers of the Mind, أثر كبيرفي إحداث صدى ودوى في الأبراج العلمية . والدكتور راين – كما أسلفنا القول عنه في فصل سابق – يعد من أحسن العلماء المعاصرين في بحث الظواهر الوساطية .

ولقد برهن الدكتور راين علىأن التلبائى العقلي إنما هوحقيقة لاشك

فيها . وأثبت أن ثمة قوى معينة لافيزيقية موجودة ومتداخلة فى بعضها ، بطريقة مجهولة غير معروفة . ونتيجة لهذا الكشف قرر الدكتور راين أن وجود عالم لافزيقي من المحتمل الآن . وليس من المتعذر وجوده كما يعتقد الكثير ون . وكانت خطوة جريئة وتقدمية دون شك جاءت ضربة قاضية للمادية Materialism

ومما قاله دكتورراين عن نتائج بحوثه في جامعة ديوك في هذا الشأن :

«.. وإذن فللعقل قوة تستطيع التأثير في المادة ، ومهما كانت الطاقة المحركة وأياً كان نشاطها ، فإمها تعمل للمادة شيئاً يمكن قياسه إحصائيا . وهي تحدث نتائج في البيئة المادية الإيمكن تعليلها بأى عامل أو نوع من الطاقة معروف لعلم الطبيعة . وعلى أية حال فلابد أن نفترض وجود الطاقة . وهو ينحدر ، وأن سجلات الطاقة المحركة تظهر أن زهر البرد « الطاولة » وهو ينحدر ، كانت تعمل فيه قوة فوق تلك القوى التي كانت تقذف به . وإذن فلابد من وجود طاقة يمكن تحويلها إلى نشاط مادى ، وهذه الطاقة هي الطاقة المعقلية ، وهذه هي المرحلة الحامسة الكبرى في طريقنا إلى الهدف ، وهو حل مشكلة العلاقة بين الإنسان والعالم المادى ( إذ كانت أعمال قسم الباراسيكولوچي في الجامعة مقسمة إلى عدة مراحل شاقة قبل الوصول إلى هذه النتيجة الحطيرة () »

<sup>(</sup>۱) عن الترجمة العربية لكتاب The Reacch of The Mind ، ۱۲۰ من الترجمة العربية لكتاب النقل وسطوته » ص ۱۲۰ .

ئم يقرر بعدئذ :

« ولم يعد هناك شك في أن الطاقة المحركة ليست مادية . فليست هناك تجربة واحدة تعزز الرأى المادى ، بل هناك أدلة كثيرة تدحضه . والأدلة التي تثبت أن هذه الطاقة المحركة لاتخضع القوانين الآلية متنوعة الشكل محتلفة التناسق ، وأن خروج هذه الطاقة على هذه القوانين المادية الآلية ليس هو خروجاً سطحياً ، بل هو يمس الصميم لأن العلاقات المادية التي امتحنت في هذه التجارب هي الأساس لعلم الميكانيكا . فاكتشاف الحقيقة وهي أنه لا الكتلة ولا العدد ولا الشكل لها فاعلية في اختبارات هذه الطاقة يجعلها تأخذ مكامها بجانب اكتشاف أنه لا الزمان ولاالمكان لهما فاعلية على الإدراك خارج الحواس (١) » .

9 9 9

هل فوق حدود الإمكان أن يعمل العالمان الفيزيق واللافيزيق في وجود حقيق وهما متصلان أومتقاربان أو متجاوران ؟ ونقصد بهذا أنهما يوجدان في وقت معاً بداخل ذات الحدود الاتساعية (الحاصة بالاتساع والفراغ) . فحيثًا توجد المادة الفيزيقية ، يمكنك أن تجد أيضاً شبيهها أو صورتها المماثلة اللافيزيقية . ومع أن القانون الكيميائي « للحياة » لم يعرف بعد، فإن تركيب المادة معروف؛ فهي تحتوى على ذرات وجزيئات في حالة اهتزاز مستمر . ولكن ماهي هذه القوة المنشطة اللافيزيقية في حالة المعتراز مستمر . ولكن ماهي هذه القوة المنشطة اللافيزيقية التي تسبب هذه الحالة من الذبذبات والاهتزازات المستمرة ؟ ألا يمكن

<sup>(</sup>١) عن المرجع السابق ص ١٣١ – ١٣٤ .

أن تكون هذه هي « قوة الحياة » Life — force الغامضة ، المبهمة ، التي تعرف في علم اليوجا « بالطاقة العالمية العامة » التي هي أصل كل الأشياء ، والمهيمنة على نظامها وتكويمها ؟ . .

وعلى أساس هذه المقدمة المنطقية ، وفى ضومًا ، لنا أن نتقدم لنقارن بين العمليات التطورية والتدرج الارتقائى للمادة الفيزيقية واللافيزيقية . ولقد تتبعت البيولوجيا تقدم المادة العضوية واقتفت أثرها خلالملايين السنين من الأميبة ameiba ألى الإنسان . ولكن إذا كان الحسم الفيزيتي أخذ يتقدم خلال العصور بخطى حثيثة ، فن المحقق إذن أن جزءه العقلى اللافيزيتي ، أى الروح ، لابد أن يحقق بالتالى نجاحاً أو تطوراً بالمثل .

#### · العودة للتجسد :

وعملية التطور أو التنمية كيفما تكن ، ليست هي ذات العملية في كلتي الحالتين . وحيث إن المادة الفيزيقية قد تطورت خلال سلسلة من التغيرات أو التبديل في الشكل ، فإن المادة اللافيزيقية قد تطورت هي الأخرى خلال سلسلة من الوجود أو الأكوان المتفرقة و « الحيوات» المنفصلة . والجزء الفيزيتي من الإنسان، لكونه كيميائيا ، فهو خاضع لأحكام القانون الطبيعي الفزيقي من تغير وانحلال . أما الجزء العقلي ، لكونه غير فيزيتي ، فهو غير محكوم بالقانون الفيزيتي ، وبناء عليه ، فهو

<sup>(</sup>١) حيوان مكر وسكوبي ذو خلية واحدة يتوالد بالانقسام الذاتي .

لايتغير ولا يتحلل بتحلل الجسم الفيزيق .

والذى يحدث هو أن الروح تنطلق من وعائها الفيزيق عند الموت، وتعود إلى العالم اللافيزيق الذى منه جاءت، والذى هى جزء منه فلروح إنما تستعمل فقط جسماً حياً لغرض نوعى خاص، هو تنمية نفسها لكى تتطور روحياً ، وذلك عن طريق سلسلة من الوجودات الأرضية الى تصبو إلى النجاح . وعندما تكون قد وصلت إلى مرحلة معينة من الاستنارة العقلية والتنقيف الأدبى والحلق، تصبح من الأهمية بحيث تعود إلى المستوى اللافيزيق حيث تستمر في التطور والترقى في مناطق أعلا وأسمى .

والحطأ الذى يقع فيه أكثرنا هو أننا نظن أن روحاً جديدة تولد عند كل ولادة فيزيقية جديدة . ومن الواضح أن كل ميلاد فيزيقي يتطلب جسماً فيزيقيا جديداً ، لأن كل جسم يبيد ويتلاشى بالموت ؛ ولكنه لايتطلب روحاً جديدة ، لأن الروح لاتتلاشى ولاتبيد بالموت . والجسم لكونه فيزيقيا ، يتبدد . أما الروح لكونها لافيزيقية ، فإنها خالدة دائمة لانموت . . فالأجساد في حقيقها تتحول إلى مادتها الأولى : عناصر ومركبات في الأرض صالحة أن تجدد نفسها مرة بعد أخرى في صورة أشكال وأجسام مادية نباتاً وحيواناً . إذ أن المقرر أن المادة لاتفى ولا تستحدث وما فناؤها القائلة : « إذا كانت المادة أخرى . ومن هذا نجد الاستئناس إلى القضية القائلة : « إذا كانت المادة الاتفى ولا تستحدث فن الأولى الطاقة والحياة والحقل الذى يعطيها صورة الوجود » . . فالجسم الفيزيقي يتطور بالتغير؛ والروح اللافيزيقي يتطور بالتغير؛

توقفوا عن مناوأتهم واعتراضاتهم على فكرة الولادة الثانية Re — birth وإذا كانت هذه النظرية غير مقبولة ، إذن لوجب علينا أن نسأل أنفسنا بجد واهتمام : كيف تنشأ الروح أو النفس ؟ إننا لا يمكن بأى حال أن ند عي أنها تحدث عرضا أو بطريقة لاندركها . . إننا نعرف نشأة الجسم الفيزيق من بدايته إلى نهايته . ولكن أكثر الناس سيسلمون ويعترفون بأن الإنسان إن هو إلا شيء أكثر من مجرد مخلوق فيزيق . ومن هنا كان المشتغلون بالروحية أكثر الناس اهتماماً لإخبارنا بما يحدث للنفس بعد الموت . ولكن هناك من هؤلاء من يقف صامتا لايتكلم عن بقاء النفس أو وجودها قبل الولادة . .

فإذا كان من السهل ادعاء أو افتراض الوجود البَعَدى أو مابعد الوجود post — existence ، إذن لماذا يكون من الصعب افتراض الوجود السبقى أى ماقبل الوجود existence ؟ . .

يبدو أن السبب في تعصب الناس ضد العودة التجسد هو أنها صعبة الفهم. ولكنها بكل تأكيد تلق ضوءاً على كثير من القضايا الفكرية التي تظل غامضة بدونها . وبالتالى فلا يتوقف الفكر البشرى عن كثير من قوى الدفع والتطور . فهاك قضايا التباين والتفاوت في الوجود البشرى ؛ والظلم والحيف والتحامل والتحيز المتفشى بين البشرية ؛ الحوف والحب والنفور ؛ الاختلاف والتباين في المستويات العقلية والأدبية والأخلاقية ؛ والعبقرية ، والنبوغ المبكر عند الأطفال ؛ والجهل والغباء والشذوذ العنيف عند كثير من الأطفال . وكثير من هذا بعيد عن قانون الوراثة المشهور عند كثير من الأطفال . وكثير من هذا بعيد عن قانون الوراثة المشهور

فلا يكاد يعطيه تفسيراً علميا مقنعاً .

إن الدراسة الروحية جواب على لغز الحياة . ولسنا مبالغين إذا قلنا إنها تفتح باب الموت على مصراعيه لنشهد ماوراءه من مجالات وجود . فأى شيء في هذا يعترض جدية هذا الأمربل سموه وعظمته ؟ .

إن قانون الكارما Karma فى اليوجا الهندية، والقائل بتجسد الروح عدة مرات لتلقى جزاء ماعملت ولتتطور إلى حياة أرقى وإلى حياة أجل"، أو ما يقولون عنه بتناسخ الأرواح يحق لنا أن نقول إنه بالأحرى تناسخ الأجساد حيث لا تنسخ الروح وإنما ينسخ الحسد، أما الروح فهى ترتقى وتتطور. نقول إن هذا القانون هو القانون العادل الطبيعي للعلة والمعلول لأنه هو قانون: «ما تزرع إياه تحصد أيضا» و « الجزاء من جنس العمل».

إن الذى كنا عليه من قبل ، هو الذى يجعلنا على مانحن عليه الآن ؛ إنه يؤكد ماسنكون عليه عند الانطلاق من هذا الجسد أو العودة للتجسد على هذه الأرض مرة أخرى فى سلم من التطور لايتوقف ، وهذه هى بديهة الوجود وسنة الحياة .

## الفصل السابع

# الإدراك عن غبر طريق الحواس

إن ذلك العقل الواحد الذي يمكنه أن يعمل في عقل آخر ، بدون استعمال الكلام أو الإشارة أو أية وسيلة أخرى من الوسائل التي تؤثر في أعضاء الحس عند شخص آخر ، قد أصبح معترفاً به في البيئات العلمية وعند كثير من الناس. ومن المعروفأن هذا الاتصال المباشر عن طريق نقل الأفكار هو من الوسائل العادية التي يلجأ إليها النساك والمتعبدون في التبت عندما يريدون نقل رغباتهم إلى تابعيهم وحوارييهم . ولعل معظمنا قد صادف َعرَضاً تجربة أو حادثة كشفت له عن أن صديقاً عزيزاً أوزوجاً أوزوجة ، يعبّر الواحد مهم عن فكرة طارثة كانت في ذات الوقت في عقولنا ، وكنا على وشك أن نفوه بها . وهذه الحالات الملفتة للأنظار من نقل الأفكار كثيراً ما تحدث بوضوح وجلاء عند كثير من الناس. فقد يرى شخص مثلا في حلمه أن صديقاً له وقع له حادث في قطار ، ويعلم بعد ذلك أنه قتل فعلاً في حادث قطار في تلك الليلة . أو أن امرأة خطر ببالها ماجعلها نقلق على ابنها الذي يعيش في بلد بعيد وتعتقد أنه في خطر . ثم تكتشفعن طريق خطاب يصلها منه بعد بضعة أسابيع بأنه نجا بأعجوبة من موت محقق فى ذلك الوقت تقريبا . إن مثل هذه القصص العجيبة ولو أنها فردية ، لم تكن بينة مؤكدة أو مقنعة على أن الناس لديهم قوى حقيقية للحصول على معلومات بوسائل أخرى غير تلك الحواس المعروفة . وهى لايمكن أن تفسر إلا كمصادفات فردية ناشئة عن الحظ أو الصدفة ، لا كاتصالات حقيقية بجربة من شخص إلى آخر . ولقد كان أول رد فعل للعالم العلمي الذي لايثق بالوقائع الثابتة ، التي لايمكن تعليلها أو تفسيرها ، هو رفض كل تلك القصص سواء كان حدوثها عن طريق الصدفة ، أم مجرد تلفيقات من العقول المخترعة للعقول الساذجة الغريرة . أما البيئة الوحيدة التي يمكن قبولها عن طيب خاطر لاحتبار حقيقة انتقال الأفكار ، فهي أن تلك الحالات وهذه الحوادث يجب أن تكون محل محث ودرس في المعامل محضور شهود عدول و بشرط أن تكون تحترقابة دقيقة .

لقد كان ذلك منذ أكثر من خمس وسبعين سنة حيما جاءت جماعة من العلماء والباحثين ذوى درجة عالية من الامتياز العقلي المدرك، وعقدوا النية على إلهاء الموقف المشين الذى يحدد معرفة الحقيقة عما إذا كان هناك أولم يكن هناك أى صدق فى أى أو كل الأشياء العجيبة الفردية التي أكدها فى الغالب كثير من الناس ، ولم تعترف بها العلوم المادية . وقد شملت هذه الأشياء الغريبة : انتقال الأفكار ، وتحرك الأشياء والأدوات بدون ملامسة ، وعالم الجن والأرواح الشريرة ، والمنازل المسكونة ، بدون ملامسة ، وعالم الجن والأرواح الشريرة ، والمنازل المسكونة ، والاتصال بأرواح المرتى، وغيرها . . وكيما يبتوا فى هذه الأسئلة ويفصلوا فى الحلاف فيها ، فقد أسسوا وجمعية البحث الروحي ، بلندن التي مهدت الطريق

إلى دراسة علمية خطيرة في الموضوعات التي كان يعالجها من قبل بعض أناس عديمي أو ضعاف الإيمان ، وبعض أناس آخرين مغرورين ، مستهينين ، غير مصدقين . وكانت المسائل التي بدأ الباحثون الروحيون في حلها ، ماتزال معلقة ولم يبت فيها . فكان البرهان على حقيقة انتقال الأفكار من المسائل التي حققوا فيها نجاحاً باهراً ، وكان من الانتصارات السابقة لأوانها. في السنة الأولى من عملهم وجدوا بعضاً من الأشخاص ممن يستطيعون تحديد الاسم المكتوب على بطاقة يكون قد قلبها على وجهها أحد المختبرين بدون أن يراها أحد مهم ، وبدون أن يكون عندهم أية وسيلة عادية أخرى للإخبار عما تكون عليه هذه البطاقة . إنهم لم يصيبوا في كل مرة ، ولكنهم كانوا مصيبين غالباً ومراراً بشكل ملحوظ لا يجعل للحظ أو للمصادفة دخلاً في الأمر . ولقد نجحوا أيضاً عندما تواجدوا في حجرة معاً ، يبها الشخص الذي معه البطاقة في غرقة أخرى .

#### نجاح ساحق:

وثمة شخص آخر ، كان فى هذه المرة يافعاً ، نجح نجاحاً ساحقاً فى نقل رسوم من رسوم أخرى لم يرها . واتضح أنه كان قادراً على تنفيذ الفكرة التى كانت تخطر على بال أحد الرسامين . ولقد أكدت حالات التجربة بما كانت عليه من دقة فى الحيطة ، أن هذا الشخص لم يكن يستخدم فى هذه العمليات أية وسيلة عادية . وأكدت ، عن طريق هؤلاء الأفراد ، أن انتقال الأفكار أو بعض الأشياء الأخرى التى يتم

الحصول فيها على معلومات بوسيلة غير عادية ، كانت حقيقية ليس فيها شهة من شك .

حقا لقد كانت تلك النتائج المبكرة أو التي كانت سابقة لأوابها ، ثابتة مع الاحمال بأنانتقال الأفكاركان نادراً ، وقلما يكون إلا عند بضعة أشخاص قلائل وحتى إذا ثبت أن ذلك أمر نادرالحدوث فإن النتائج المباهرة للنظرية ما تزال باقية وحتى لقد بينت تلك التجارب المبكرة أن الاعتقاد المسلم به عموماً عن الطريقة التي تعمل العقول بها من أن انتقال الأفكار أمر مستحيل ، لا يمكن أن يكون صيحاً وعلى ذلك فأساسيات السيكولوجيا العلمية بجب أن يعاد النظر في أمرها من جديد وهذه الكشوف لا تعتمد مطلقاً على انتقال الأفكار بوصفه شيئاً عادياً ومألوفاً ، بل إنه يجب أن يظل باقيا حتى ولولم تشاهد إلا حالة واحدة فقط لا نتقال الأفكار .

إذن ماذا كان رد الفعل فى العالم العلمى لهذا التحدى الحطير لمعتقداته، الأساسية ؟ لقد كان الجواب ، إجمالا ، هو أن التحدى قوبل بالتجاهل ورفض الاعتراف به . وكان من بين دارسى البحوث الروحية المتقدمين علماء متخصصون ممتازون هم : كروكس، وباريت ووالاس، (وبعد ذلك لودج) . ولكن مع أن أولئك العلماء الأجلاء قاموا بإجراء اختباراتهم واستقصاءاتهم بعناية المرتابين ، وبدقة متأنقة ، وبنجاح مذهل ملفت للأنظار ، بدا لزملائهم العلماء أن افتراض خطئهم أهون من قبول العواقب التي ستترتب على استقصاءاتهم . .

ولقد كانت هناك عدة بواعث لهذا الميل لعدم الإيمان والتصديق من

قبل العلم الحرفى . ولعل أقوى البواعث هو أن الأشياء المقررة لا يجب أن يكون حدوثها عن طريق مقياس معقول من المقاييس التي علمنا العلم أن ولئول فيها أو نترقبها . إننا نؤمل أن فحصل على أخبار وأنباء عن أفكار أناس آخرين ، أو عن حوادث خارجية عن طريق الحواس لا بطريق آخر . فآذاننا ، مثلا ، يمكن أن تستقبل موجات هادثة رصينة من صوت شخص آخر مفضياً لنا بما يفكر . أو أنه يمكننا أن نعرف الصورة التي على بطاقة ، لأن موجات الضوء المنعكسة من البطاقة استوقفت أنظار ناوأوصلتنا إلى مجموعة من الحوادث في شبكية العين والمراكز البصرية في المخ التي تؤدى إلى رؤية الصورة على البطاقة وهكذا يكون الحصول على المعرفة عن طريق الحواس بالطريقة التي يمكن أن يشرحها العلم . ولكن إذا كنت منفرداً في غرفة ونظرت إلى بطاقة ، وأنا في غرفة أخرى ، يمكني أن أخبرك عما تكون مع أنك لم تقل لى شيئاً عنها ، ولم تبين لى أية علامة أو إشارة عها . فيتضح إذن أن عندى طريقة الحصول على معلومات بدون استعمال الوسائل الفيزيقية التي يعتبرها العلم المادى ضرورة لا بد منها .

# عمل الدكتور راين:

إنى موقن الآن أن هذا الانجاه لتجاهل كشوف الأبحاث الروحية فى طريقه إلى الاختفاء فلقد كان عمل الدكتور راين وزملائه فى جامعة ديوك بكاليفورنيا الشمالية عاملاً هاماً ، دون شك ، فى إعادة إيقاظ الهمم وتوجيه الاهمام إلى هذه المسألة . فباستعمالهم مجموعات من البطاقات المرسوم

عليها أشكال هندسية بدلاً من أوراق اللعب ، حققوا نجاحاً باهراً في تجارب الحدس والتخمين بدرجة أعلا بكثير من تلك التي كانت متبعة من قبل ، وعلى نطاق أوسع . ولقد كان دكتور راين مقتنعاً بأن القوة العقلية التي يدرسها ليست هي مجرد المقدرة على قراءة الأفكار في عقل شخص آخر (التي كانت تعرف حتى ذلك الوقت و بالتلبائي ») . ولكنها أيضاً المقدرة على معرفة بعض الحقائق من العالم الخارجي غير المعروف لدى أي شخص آخر (أي أنه يعتقد في الجلاء البصري » كما يعتقد في والتلبائي ، سواء بسواء) . وبذلك صاغ تعبيرا جديدا هو و الإدراك عن غير طريق الحواس » وبذلك صاغ تعبيرا جديدا هو و الإدراك عن غير طريق الحواس » وبذلك صاغ تعبيرا جديدا هو و الإدراك عن غير طريق الحواس » ليشمل به كلا

ولقد أثارعمل راين وزملاته اهتماماً جدياً بالموضوع بين كثير من الناس ممن كانوالا يهتمون به من قبل. ولكن راين بين بكل تواضع وحياء وبصدق أيضاً أن الإدراك عن غير طريق الحواس لم يكن كشفاً جديداً ، ولكنه واحد من الكشوف التي ظهرت منذ عدة سنوات قبل ذلك . ويمجرد إعلانه ذلك وافقت «جمعية البحث الروحي » على أن تقر مسألة حقيقة المنتقال الأفكار كما أنها أقرت التجارب أيضاً .

ومع ذلك فقد قام المشتغلون فى كارولينا الشمالية بأكثر كثيراً من البرهنة مرة أخرى على حقيقة الإدراك عن غير طريق الحواس. لقد قاموا بالكشف الهام الذى لم يكن مقصوراً على فئة قليلة من أناس بعينهم ، وإنما كان خلافاً لذلك ، كشفا فيه متسع كبير لعدد أكبر من أناس

عاديين طفقوا طول الوقت يعملون على إنجاز تجارب جديدة تنشر النور والحق واليقين على جميع العالمين . وكان من ضمن عطاياهم المفيدة ، وهباتهم الممتعة ، أنهم أثبتوا بالدليل القاطع أن حضور المعرفة في عقل أحد الأشخاص لاتقتضيه ضرورة فهم الإدراك عن غير طريق الحواس ، وبعبارة أخرى ، أن للجلاء البصرى أن ينال مكانته كالتلبا في سواءبسواء . وكان يبدوفي الأيام المبكرة أن البحث الروحي أمر بسيط من السهل جداً البرهنة عليه ، وكان يُنظن أن كل مافي الأمر هو أن الشخص الذي تقام عليه التجربة يجب أن يكون قادراً على الحدس ( التخمين ) بما يكون عليه ترتيب عدد محلوط من أوراق اللعب ، حيث لايكون لأى شخص عليه ترتيب عدد محلوط من أوراق اللعب ، حيث لايكون لأى شخص الخرأي علم بترتيبه وقت الحدس . وبعد ثذ يمكن أن تقارن التخمينات الخرأي علم الورق . فإذا كانت نسبة الصحة فيها أكثر من أن تنسب بالنظام الفعلي للورق . فإذا كانت نسبة الصحة فيها أكثر من أن تنسب للحظ أو المصادفة ، فيعتبر هذا برهاناً كافياً للجلاء البصرى .

ولكن ثمة كشفاً تم فى إنجلترا قبيل الحرب العالمية الثانية ، قام به في بادئ الأمر هو يتلى كارنجتون ثم أيده فيها بعد سول Soal . وعقد هذا الكشف بصورة خطيرة مسألة إيجاد برهان مقنع بأن الجلاء البصرى يختلف تماماً عن التلبائى . وكان هذا الكشف هو أن تخمينات أحد الأشخاص يمكن أن تتحدد لا بفكرة حاضرة فى عقل المختبر وإنما بفكرة مستقبلة . وعلى ذلك فالفرد يمكن أن يحدس لابما فى الورقة التى ينظر فيها الممتحن ، وإنما بما فى الورقة التى سيقلبها . وهذا ماأطلق عليه « التلبائى السابق العلم به » pre — cognitive وهذا ماأطلق عليه الحلاء

لأن النجاح فى مثل هذه التجربة التى وصفناها هنا يمكن أن يفسر كنتيجة للشخص الذى يحدس ، وهو على علم بطريقة تلباثية ، بالأفكار المستقبلة التى فى عقل المختبرعندما يراجع أوراق اللعب فى النهاية ليرى كم من الإجابات كانت صحيحة .

ويعقب ذلك أن البرهان الساطع للجلاء البصرى يقتضي أن يكون الجواب الصحيح لكل حدس غير معلوم عند أي فرد . ومع ذلك فالمحتبر يجب أن يعرف كم من الإجابات كان صحيحاً ، وكم منها كان خاطئاً . ولعل هذا كان بمثابة رباط للحالات غير ممكن ، ولكن الصعوبة قد تغلب عليها أحد الباحثين في كارولينا بحذق ومهارة . فلقد كان مطلوباً من الشخص الذي تقام عليه التجربة أن يوزع عدداً من البطاقات الخاصة المي تستعمل فرجامعة ديوك على خسة أكوام مطابقة للخمسة أنواع المختلفة للرسوم الهندسية المطبوعة على وجهها. وليس له ولالأي فرد آخر أن يرى وجه البطاقات إلى أن تنتهي التجربة، وحتى يخلط كل كومقبل مراجعته . وذلك للتأكد من أن أحداً لن يعرف أي الإجابات كان صحيحاً . ولقد تمت التجربة بنجاح ، وأصبح من المحقق الثابت أن الإدراك عن غير طريق الحواس له الآن أن يثبت نفسه ويأخذ مكانه ويسلك طريقه ، لاسيما إذا كان الشخص الذي تقام عليه التجربة ليست لديه أية إشارة أو معرفة سواء عن الأفكار الحاضرة أو المستقبلة التي في عقل شخص آخر. وبعبارة أخرى ، فإن الجلاء البصرى ممكن كالتلبائي سواء بسواء .

## طرق إحصائية:

لقد تحدثنا مرارًا عن الشخص الذي يقوم بتجارب الإدراك عن غير طريق الحواس، ويحقق نجاحاً وتوفيقاً في حدسه الصحيح بطريقة لا تدع مجالاً للشك ، و « أبعد ماتكون عن أن تعلل بالحظأو الصدفة ». ويحسن بنا هنا أن نوضح بالضبط مانقصده بهذه العبارة . فالأمر لم يكن واضحاً أوجلياً في الأيام الأولى من البحث الروحي ، ولقد أخفق المختبر ون أحياناً كثيرة في أن يفهموا كم كانت نتائجهم طيبة مع عدم وجود طريقة سديدة مناسبة ليكشفوا بها كيف كان من المحال أن تكون نتائجهم الموفقة آتية عن طريق الصدفة . والوسيلة الضرورية لهذا التقدير قد تم تفسيرها الآن في علوم بيولوجية أخرى . وقام باستعمال نتائج هذه البحوث في « الأساليب الاستقرائية » جميع المشتغلين التجريبيين في البحث الروحي . ولنفرض أننا نستعمل مجموعة تحتوى على خمس وعشرين بطاقة ، وضع كل خمس منها على حدة ، وعلى كل خس منها رسوم هندسية مختلفة ، وهذه المجموعة هي التي استعملها الباحثون في جامعة ديوك . فإذا كان الشخص الذي نجرى معه تجربتنا ببطاقة الحدس بمثل هذه المجموعة ليست عنده القدرة على الإدراك عن غير طريق الحواس ، فيجب أن نتوقع منه عن طريق الصدفة أن يأتي في المتوسط بخمسة تخمينات صحيحة من أول المجموعة إلى آخرها . ولكنه لايمكنه أن يأتي بخمسة بالضبط صحيحة ؛ فهو قد يأتى في بعض الأحيان بأقل من خمسة صحيحة ، وفي أحيان أخرى يأتى بستة أوسبعة أو بأكثر من ذلك . وعلى ذلك فليس لنا أن نعجب أو نستغرب إذا جاء بستة أو سبعة أو ثمانية تخمينات صحيحة في مجموعة واحدة . ومع أن هذا يعتبر أكثر من المتوسط الذي نتوقعه على عدد من المجموعات ، فهو الإيمكن أن يكون أكثر من حظ .

ولكننا يجب أن نبدأ فى تقبل الدهشة والعجب ، وأن نوقن أن شيئاً ما كثر من الحظ وأكثر من المصادقة كان يقوم بعمله إذا وصل الحدس الصحيح إلى تسعة أو أكثر . والتقديرهنا ببين أن الترجيح مقابل الحصول على عدد كبير صحيح إذا كان الحظ هو التعليل الوحيد أن يكون حوالى عشرين لواحد . وسيكون عندنا اقتناع قوى بأن شيئاً ما أكثر من الحظ يجب أن يكون هو التعليل إذا أتى بعشرين مرة صحيحة ، فى حين أن الترجيح ضد هذا الذى حدث عن طريق الحظ يمكن أن يكون بالتقريب المن لواحد . وفى تجارب بطاقات الحدس التي أجراها دكتور واين أف لواحد . وفى تجارب بطاقات الحدس التي أجراها دكتور واين وزملاؤه فى أمريكا ، وسول فى إنجلترا ، كانت الزيادة كبيرة جدا فى الإجابات الصحيحة على سلسلة طويلة من الحدس ، لدرجة تحتاج معها إلى أرقام فلكية كما توضح الترجيح ضد تعليل الحظ

#### قضية محققة:

وعكننا أن تحلل النتائج الرئيسية لهذه البحوث بقولنا إنه قد تم التحقيق بلا أدنى شك موافقاً للعقل: أولاً أن الإدراك عن غير طريق الحواس يمكن الحصول بعبارة أو بجملة من المعرفة من عقل شخص آخر

لم يكن له اتصال بأية وسيلة عادية ( الحديثأو الإشارة) . ثانياً \_ أنه يمكن أن يكون أيضاً عن بعض الحوادث الحارجية غير المعروفة لأى شخص آخر . ولم تدرك عن طريق أي مجرى عادي من الحواس . ثالثاً \_ إن مايعرف باسم الإدراك عن غير طريق الحواس يمكن أن يكون فكرة أو حادثة لاتتعلق بالحاضر فحسب وإنما تتعلق بالمستقبل أيضاً . فإذا اتفقنا على أن البينة إنما توضح حقيقة الفهم والمعرفة لماوراء العادة paronarmal knowing أي الإدراك عن غير طريق الحواس ، فن الطبيعي أن نسأل ، أي نوع من العمليات تكون ؟ إن الذين يدرسون الموضوع جملة ، إنما يهتمون ببيان حقيقته وعرضها أكثر من اهتمامهم بعمل محاولات لتفسيره وشرحه . وهناك حاسة لايمكن أن ينتظر منا أن نشرحها وإنما نكشف قوانينها . وتفسير شيء جديد إنما يبين فقط أنه حالة جديدة لشيء كان معروفا من قبل فحركات االكواكب كانت تفسر حين رؤيتها بأنها خاصَّعة لنفس القانون الذي جعل التفاح يسقط على الأرض. وكانت العواصف الرعدية تفسر حين حدوثها بأنها نفس الشيء ، على درجة أعلا ، كالذي حدث عندما صنع أحد الأفراد شرارات بآلة كهر بائية في معمله .

ومحال أن يفسر الإدراك عن غير طريق الحواس بهذه الطريقة كحالة محتلفة عن نفس النوع من الشيء كما يحدث في الإدراك العادي الا استعمال بعض أنواع أخرى من الموجات أكثر من تلك التي في الضوء والصوت. وفي بعض أعضاء الحواس الأخرى أكثر من العيون أو الأذان

أو أى عضو من أعضاء الحس المعروفة الأخرى.

والبينة قوية تجاه الرأى القائل بأن الإدراك عن غير طريق الحواس هو سبيل للخبرة التى تعتمد \_ مثلها كمثل الإدراك عن طريق الحواس العادية \_ على استقبال أى نوع من الموجات على عضو للحس organ . وعلى ذلك فإن أملنا لفهمه لا يتحقق إلا بمحاولة إعداده ووضعه في النموذج الذى يعلمنا به العلم السيكولوچي عن مثل هذه الحواس كالنظر والسمع ، إلخ . . فنحن بالأحرى يجب أن ننظر إليه كوسيله مختلفة تتصل بها عقولنا بعقول أخرى أو بالعالم الحارجي . ويجب أن نكون على استعداد لندرك أنه لن يتعرض للتفسير على طول أى من الحطوط التي أمد تنا لها معارفنا في العلوم الفيزيقية . والحطوة الأولى لمحاولة فهمها يجب أن تكون : النظر في كيفية عملها وكشف قوانيها ، والعمل على تفتيح عقولنا ، إذ ربما نحتاج إلى سبل للتفكير فيها تختلف عن تلك التي اعتدناها . ولا أظن أننا قطعنا شوطاً يعتد به بعد في الاتجاه نحو فهم الإدراك عن غير طريق الحواس .

# نظرية فيشنر:

إذا افترضنا أن انتقال الأفكار هو الحقيقة الوحيدة للإدراك عن غير طريق الحواس ، ، فربما نشعر بانجذاب نحو أسلوب التفسير الذي اقترحه فيشر Fechner منذأ كثر من قرن مضى . ومؤداه أن العقول ليست منفصلة في حقيقة الأمر ، ولكنها مجرد أجزاء لعقل واحد أكبر . وحينتذ يمكن أن

یکون التلبائی ، لیس انتقال معلومات من عقل واحد آخر ، ولکنه بکل بساطة عقل واحد عارفومطلع على مایدور و یجری فی جزء آخر من العقل الکبیر الذی هو الآخر جزء منه .

هنا يبدولى أن تمة اعتراضات عدة على هذه النظرية . وإنها يمكن أن تفسر سبب حدوث التلبائى عندما يبى بالغرض ، ولكن لاتفسر الحقيقة الهامة التى تؤكد أنه لايحدث عادة . ومعظم محتويات عقول الناس الآخرين مفصولة تماماً عنا ، ومقطوع خط الاتصال بينها وبيننا ، ما لم يوصلها أولتك الناس الآخرين عن طريق الحديث أو عن أية وسيلة فيزيقية أخرى. ومن الصعبأن نرى لماذا يجب أن يكون الأمركذلك في نظرية العقل الكبير الواحد ؟ فإذا كانت عقولنا جميعاً بالحق واحدة ، فعلينا أن نتوقع أن يكون مجتمع الفكر هو القاعدة بدلاً من الاستثناء النادر جداً .

ثم إن النظرية أيضاً قابلة للاعتراض بأنها تفسر التلبائي لاالحلاء البصرى، ويبدو، والحال كذلك، أن الحلا البصرى حقيقة لاريب فيها، مثلها كمثل التلبائي سواء بسواء. وإن تفسيراً مرضياً للإدراك عن غير طريق الحواس يجب أن يعلل ويوضح كلا من التلبائي والحلاء البصرى.

### مقابلة الاعتراضات:

ولقد تقدم كل من دكتور وايزنار Dr. Wiesner ودكتور روبرت الوليس Dr. Wiesner منذ سنة ١٩٤٩ بخطة تفسير يبدو منها أنهما يتجنبان هذه الاعتراضات. في الإدراك الحسى العادى ، تحصل

النفس أو الذات على معلومات من العالم الخارجي من خلال شيء يدخل في المخ . إذن فكيف تحصل النفس على معلومات وأخبار من المخ ؟ . إن الحواب الذي ارتآه كل مهما هو أن ذلك يحدث بوساطة الإدراك عن غير طريق الحواس . ولذا فإن الشخص الذي له خبرة تلبائية هو فقط الذي يمكن أن يحصل على معلومات من عقل شخص آخر بنفس الطريقة التي حصل بها بطريقة عادية على معلومات من عهد

والشخص الذي يعرف عن طريق الجلاء البصرى حقيقة الحادث الذي وقع القطار، أو يحدد نوع البطاقة التي تستخرج من مجموعة بطاقات الحدس، هو فقط الذي يحصل على المعلومات رأساً من العالم الخارجي بنفس الطريقة التي يحصل بها بطريقة عادية من غه . وإذا كان هذا صحيحاً ، فإن التلباثي والجلاء البصري هما صورتان غير مألوفتين لطاقة هي في صورة أخرى عادية ومألوفة لكل منا . وهي في الغالب إحدى الأشياء المألوفة لنا منذ أن كانت خطوة هامة وجوهرية في العملية التي نتعلم عن طريقها ما يجرى من حولنا بوساطة فعالية أعيننا وآذاننا وأعاخنا بإدراك حسقي عادي .

وهذه الطريقة التي ُفسر بها الإدراك عن غير طريق الحواس توسى أيضا بجواب على هذا السؤال: لماذا كان ذلك مع أن لدينا هذه القوة «غير العادية» للحصول على معلومات بوسيلة أخرى غير الحواس، يبدو أنها استعملت نادراً وبواسطة قلة من الناس ؟ . إنه سؤال صعب ، ولكن ثمة ما يمكن أن يكون جوابا محتملاً . ولعل المقتاح يكون موجوداً في الحقيقة العجيبة التي مؤداها أننا إذا ثابرنا على السير في الاختبار مع شخص يتبين

أن لديه القدرة على الحدس الصحيح بالبطاقات بواسطة الإدراك عن غير طريق الحواس ، فإن فوزه يسير من سيء إلى أسوأ حتى يصبح حدسه أقل من أن ينسب إلى الصدفة .

ويظهر من هذه الملاحظة الدقيقة كما لوكانت طاقة مكبوتة ، أى كما لوكان ثمة شيء في نفسه يتدخل فيها . وربما كان الجواب على السؤال : لماذا لا يمكننا جميعاً أن نستعمل الإدراك عن غير طريق الحواس في كل الأوقات . هو أننا في خلال التطور قمنا بتنمية وترقية جهاز عصبي ومجموعة من أعضاء الحس لكي نكون على صلة ومعرفة بالعالم الحارجي ، ونكون في نفس الوقت قد بلغنا طريقة محققة للحصول على معلومات عن العالم الحارجي الذي ينتشر الآن من حين إلى آخر بهذه الصور المختلفة من الإدراك عن غير طريق الحواس :

ولأن الطبيعة، في تطويرها لأعضاء الحس، دفعت في أرضية الصورة الطريقة القديمة المعرفة رأسابوساطة الإدراك عن غير طريق الحواس، ربما لأننا جميعاً (باستثناءات قليلة ، فقدنا حيلة استعماله . وعندما نجداً أنفسنا نستعمله، كما في تجربة بطاقات الحدس الناجحة ، تكون النتيجة أن التثبيط الذي دبره ليبزغ أوتوما تيكيا ، سيغدو أقوى بحيث تميل القوة إلى الاحتفاء مرة أخرى .

### استعمال الإدراك عن غير طريق الحواس وضبطه :

تمة سؤال آخر عن الإدراك عن غير طريق الحواس كثيراً مايواجهنا وهو: أهى طاقة جديدة تلك الى بدأ الناس في إحرازها ، والتي ستزيدهم

فوة في في المستقبل عندما يتعلمون كيف يستعملونها ، وكيف يتحكمون فيها ؟ . . سبق أنبينت من قبل ماذا يكون جوابى على الجزء الأول من السؤال. فلا أظن أنها طاقة جديدة بل قديمة، ولكنهامهجورة أومركونة جانباً . . أما من جهة ما أذا كان امتدادها يمكن أن يكون شيئاً طيباً أوسيئاً فهنا محل للمناقشة . ربما نشعر لأول وهلة بجاذبية نحو الفكرة الخاصة بمستقبل يمكن أن تكون فيه التليفونات وحيى الحطابات غير ذات نفع . ولا لزوم لها، لأننا يمكننا، حيثًا نحب ، أن نتصل بصديق تلباثيا أيمًا يكون وأضرار هذه الحالة ، مهما تكن ، أكبر من نفعها . فن الحيرلنا أن نستمر فى احتمال مشقة الكتابة واستخدام التليفون مراراً عن أن نترك خواطرنا وأفكارنا دائماً تحت رقابة الغير . وسيكون من الحرق والحرج إذا التهي شخصان لإبرام أمرمن الأمور أولاتصال اجباعي عادى فيعرف كل مهما ماذا كان الآخريفكر فيه . وسيكون سيئاً ولاشك إذا كنا في موقف غير محتمل في حشد كبير من الناس ، وليس عندنا فاصل أو عازل يمنع من تصادم أفكار كل مهم . وعازلنا العقلي عزيز جداً وقيمته لاتقدر إذا أردنا أن نبدله بإحدى وسائل الراحة الزهيدة ، الواهية ، التي لايعتد بها . ويمكنناأن نتعزى بفكرة أناليس هناكأية دلالة على أن الاتجاه الذي نرتني فيه، إنما هو في ازدياد التلبائي والحلاء البصري. ويبدو لنا أنهذا أشبه شيء بما سبقأن افترضناه من قبل منأن الإدراك عن غير طريق الحواس إنما هو وسيلة للحصول على معلومات نبذنا هاوتركناها جانبابد لأمن أن نأخذ فى تنميها. وحبى لو سلمنا بهذا جدلاً ، كيفما يكن ، فهولن ينهينا من

السؤال. قد تكون هناك أضرار بالغة في مجرد زيادة الإدراك عن غير طريق الحواس ، ولكن الفائدة الحقيقية إنما هي في حصولنا على قيادة الحتيارية لما يرك من تلك الطاقة. فإذا كانت عندنا قيادة تامة للإدراك عن غير طريق الحواس ، وأمكننا أن نديرها كيفنشاء وكيفما أحببنا ، فستكون إضافة نافعة ومفيدة لحواسنا . وحتى أولئك الذين يمكنهم أن ينجحوا في اختبارات بطاقات الحدس لايعرفون كيف ولامني يكونون موفقين . فهم في بعض الأيام لاينجحون إطلاقاً ، ولوحاولوا ذلك كثيراً . وبعبارة أخرى ، فإن القوة خارج قيادتهم . أما إذا عرفوا كيفينجحون في معرفة الإدراك عن غير طريق الحواس ، حتى يستطيعوا أن يقوموا بها إراديا حيماً أرادوا ، فهذا يمكن أن يكون مريحاً كل الراحة للمختبر . وإذا أمكنهم أيضا أن يعلمونا كيف نؤديها في كل يوم من أيام حياتنا ستكون لن ولاشك وسيلة عملية عظيمة من وسائل الراحة .

وهناك اتجاهات العلم أخرى تعلم الناس منها كيف يتوصلون إلى قوة القيادة التي لم يعتاد وها . فلقد تعلمنا ، مثلا ، كيف نتحكم في مصادر الحرارة والطاقة ، وفي نسل الحيوان والنبات . فإذا نجحنا في الحصول على الضبط فإننا نأمل يوماً أن نتعلم أيضاً كيف نتحكم في الإدراك عن غير طريق الحواس. فعلينا أولا أن نتعلم عنه قدراً أكبر مما نعلم ، ونتعلم كل مايتصل به من قريب أو بعيد . . أما اليوم الذي سنفهم فيه كل شيء والذي نستطيع فيه أن نتحكم في هذه المعرفة ( معرفة الإدراك عن غير طريق الحواس ) فهومايزال يبدولنا بعيداً ، والطريق إليه طويل طويل

### الفصل الثامن الكاشفة \_ حاسة سادسة

من المعروف أن موارد العقل التي عن طريقها يقوم كل فرد منا بعمله طبيعيا خمسة ، وهي : اللمس ، والذوق ، والشم ، والسمع ، والبصر . وهذه الحواس الحمس هي التي يستمد العقل مها إدراك الأمور الحارجية . فإذا تعطلت إحداها انضافت قوتها للأكثر عملاً من هذه الحواس . فإذا أهمل استعمال هذه الحواس كلها ، أي إذا زهد الإنسان فيما يشغلها ، انصرفت القوة إلى القلب ، فتحصل فيه قوة لإدراك الحقائق التي يميل هو إليها فيدركها بها .

ولكن هناك لدى كل شخص حاستان أخريان لم يتعلم بعد كيف يستعملهما ، مع أبهما راقدتان وكامنتان فى كل مخلوق بشرى والتراكيب العضوية لهاتين الحاستين الأخريين معروفة جيداً عند كل مشتغل بالطب . فهما تقعان بالقرب من المخ ، وتعرفان ب « الغدة الصنويرية » و « الغدة النخامية » .

وهاتان الحاستان الأخريان مختلفتان تماماً ، ولكل منها أهمية ُجلى . فهما ذاتا قيمة كبيرة لاتقدر فى زيادة مقدرة الفرد على تفهم الحياة . كالبصر بالنسبة إلى أية حاسة من الحواس الأخرى . كما أنهما تمدانه بقوى عظيمة هائلة. ولقد عرف هاتين الحاسين أناس قلائل ، وأخذوا فى تنمينهما منذ حقب سحيقة وأزمان بعيدة ، وستغدوان فى نهاية الأمر، ومع مرور الزمن ، عاديتين وطبيعيتين فى استعمالهما لدى كل شخص ، كاستعمال البصر فى الوقت الحاضر . ويمكن تهذيبهما وتنمينهما حالياً فى أى شخص يكون على استعداد لتحمل بعض صنوف من التعب والمضايقة والإرهاق . وهما ليستا مجرد « هبات من الله » ، ولكنها يمكن أن تستعملا بطريقة فعالة فى الحياة اليومية العادية ، كالمجريات المألوفة فى تحصيل العلم والمعرفة .

وليس فى نيى هنا أن أحاول استالة أى إنسان أو إغرائه بهذه القوى، أو إقناعه بوجودها . فالبينة على ذلك عامة شاملة لكل شخص راغب فى التأكد من وجود الحقائق والتثبت مها . أما المرتابون والمتشككون ، والحهلاء ، فيسخرون من أى حادث ويهز ون أكتافهم ساحرين .

فإلى المحلصين ، المؤمنين ، الراغبين فى معرفة الحقائق ، والذين يتطلعون إلى تنمية هذه القوى فى أنفسهم ، أتوجه بهذا الحديث ، وأخصهم به دون غيرهم . .

#### قوى المكاشف:

إن هاتين القوتين القديرتين هما الجلاء البصرى Clairvoyance والجلا السمعي Clairaudience: الأولى امتداد لحاسة بصرنا ، ويطلق

عليها: البصرة ، أو الاستشفاف . أو المكاشفة الباطنية . وهي قوة رؤية الأشياء أو الحوادث غير المنظورة ؛ والأخرى امتداد لحاسة سمعنا وإدراكنا وفهمنا . ومع أن هاتين الحاستين لاتنقلانولاتوصلان مطلقاً الفكرة الكاملة لإمكانياتها ، إلا أنهما مع ذلك ، قد وجدتا ما يماثلهما مماثلة دقيقة في كل من اللاسلكي والتليفزيون اللذين كانا يعتبران من المعجزات منذ • ەسنةمضت ولكنهما قدانتشراالآن انتشاراً واسعاً فىجميع بقاع العالموأصبح من المعروفأتهما نتيجة طبيعية نشأت من استعمال قوانين علمية معروفة. وعن طريق الجلاء البصرى ، أو المكاشفة ، كما سنسميها في هذا البحث ، ترى الأشياء عن أبعد حتى ولو كانت على مسافة آلاف من الأميال ، ولكن ليس بالعينين . ويستطيع الشخص عن طريقها أيضاً أن ﴿ يَقرأ ﴾ كتاباً مغلقاً . فهي ملكة تحصل بدون توسط الدماغ والحواس . أوقل إنها قوة « رؤية » أى شيء أوأى جسم من جميع جهاته في آن ، لامن جهة واحدة فقط كما هو المتبع بفعل البصر الطبيعي . كما يستطيع الشخص أيضاً عن طريق هذه القوة ، أن يضع نفسه في داخل مكان مغلق حيث يشاهد منه مايجري في الحارج ، ومايدو رفي الحياة من حوادث.

### الفنون والعلوم الغامضة:

ويتحتم علينا هنا ألا نخلط بين هذه القوى الطبيعية الموجودة فى الشخص ، وبين القوى والظواهر الغامضة الأخرى التي يوجد منها الكثير، مثل:

#### التلبائي :

أو التخاطر telepathy ، وهو إيصال التأثيرات على اختلاف أنواعها من عقل إلى عقل آخر عن غير طريق الحواس المعروفة . ويحدث التلبائي أو الاتصال العقلي بين عقلين أحدهما « محطة إذاعة » ، والآخر « محطة استقبال » . وقد تكون الحطتان متقاربتين أو متباعدتين تفصل بيهما البحار والمحيطات . ومع ذلك فليس البعد عائقاً عن هذا الاتصال العقلي ، لأنه يم بطريقة باطنية تعجز الحواس العادية عن القيام بها .

يقول «هكتور دورويل» الأستاذ المعروف فى العلوم المغنطيسية والروحية الحديثة، في كيفية انتقال الأفكار:

الاهترازات تتوسع وتتموج فى أطرافنا بصورة تماثل الدوائر وتشابه الموجات الاهترازات تتوسع وتتموج فى أطرافنا بصورة تماثل الدوائر وتشابه الموجات الى نشاهدها فوق سطح الماء الراكد إذا ألتى فيه حجر . ٣ . ويقول الى أفكارنا التى تشكلت من عناصر مثالية ، والتى أحييت وانتعشت بالقوة المنبثقة من العقل ، هى فى اهترازات دائمية ، ولكن دماغنا المادى يتكون من عناصر كثيفة ، فلذلك لايقدر أن يهتر ويتموج بصورة سريعة متحداً مع عناصر الدماغ الباطى . إن هناك اتصالاً وارتباطاً بين الأفكار، وهو أمر واقعى ، ولكن هذا الاتصال لايكون رأساً وبصورة بسيطة كما يتصوره الإنسان »

#### المسمرية: Mesmerism

ومثلها التنويم المغناطيسي Hypnotism : بمثلان القدرة على تحكم الإنسان والتأثير فى إرادته بكيفية فعالة ، أو فى إرادة شخص آخر بعوامل التأثير المغنطيسي ويكون حينئذ أقرب شيء إلى السحر الأبيض ،

و بواسطة التنويم المغنطيسي يتمكن الإنسان من وضع الوجدان الباطني في حالة الحركة والشعور. فلذلك إذا أسئل الإنسان وهو في هذه الحالة عن أموريكتمها فإنه يتحدث عما بدون احتراز، وإذا كانت روحه قوية فإما تجول في فضاء العالم المثالي، وترى أموراً كما يرى النائم في منامه عادة. وعكن بواسطة التنويم شفاء كثير من الأمرارض النفسية والعصبية.

#### السيكومترى: Psychometry

تعقب الأثر أو القياس الروحى : ملكة نمكن العقل الباطن من إدراك مااقترن بشيء ، من بيئات وأحوال ماضية . فإذا قدمت لصاحب هذه القوة الباطنة شيئاً استطاع أن يحدثك عن الظروف التي اجتاز بها والحوادث التي مرت عليه ، إلخ . . وعن طريق هذه القوة يمكن الشخص أن يتصل بتاريخ حياتك الماضية اتصالا " باطنياً ، فيسرد حوادتها كما لو كان يقلب صفحاتها إلى الوراء . ويمكن بهذه الطريقة معرفة تاريخ الأجداد من رؤية أحفادهم ، والوقوف على أحوال عائلة من مخلفاتها .

#### الوساطة الروحية: mediumship

وهى موهبة تسمح لوسيط أن يسمح لكائن من العالم الآخر بأن يحتل جسده ليستعمله فى التحدث والعمل من خلاله . ودور وسيط الأرواح لا يعدو دور وسيط التنويم المغنطيسي . وكل الفارق هو أن الأخير يخضع لإرادة منوم لم يتخل عن جسده المادى بعد ؛ أما الأول فيخضع لإرادة منو م قد تخلى عن جسده المادى « بالوفاة » .

تأثير « الضفيرة الشمسية أو الهالة » Aura : وقواها لدى الشخص ، والتي تمتد وتنتشر لمسافة ١٢ إلى ١٨ بوصة وراء الجسد الفيزيقي .

الذاكرة الروحية : لحيوات وأحداث الماضي والمستقبل Spiritual الذاكرة الروحية : لحيوات وأحداث الماضي والمستقبل أن صاحبها يكون أكثر قدرة على الاحتفاظ بالمدركات التي تبصرها العين أو تسمعها الأذن، وأكثر قدرة على تذكر وتتبع الحركات والتنقلات التي تجرى تحت حواسه.

البصر الروحى أو الكوكبى : Astral sight ووظائف أخرى لحسم الإنسان الروحية والعليا .

علم الإشعاعات الحيوية غير المنظورة: Radiésthesie ويقوم بدراستها عن طريق التوافق البندولي وله استخدامات معينة في تشخيص بعض الأمراض وعلاجها والتعرف على أمكنة الأشياء المخبوءة . علم الكف: Palmistry وهو علم أسرار قراءة خطوط الكف التى يستدل بها على ماسيلقاه الناس فى المستقبل من السعد أو النحس. ولقد درس فى الأجيال الأخيرة درساً دقيقاً ، وتوصل الباحثون فيه إلى نتائج لا تخلو من فائدة .

الفرينولوجيا أو فراسة الدماغ: phrenology أو علم معرفة القوى العقلية بالنظر إلى الجمجمة وشكلها . وقد وضعت قواعد هذا العلم على أساس التجارب والاختبارات . • بهذه القواعد يمكن معرفة مواهب الناس وأخلاقهم بالنظر في أشكال رؤوسهم ، وملاحظة مافيها من البرو زوالتسطيح والسعة والضيق ونحو ذلك . ولابد لدارس « الفرينولوجيا » من الإلمام بتشريح الرأس ، ومعرفة ما يتألف مها من الأعضاء وأشكالها و وظائفها .

علم التنجيم: Astrology ويبحث عما ينشأ من التأثيرات الفلكية الناجمة عن الأجرام السماوية عند تقلب الشمس والقمر، والسيارات في البروج الإثنى عشر، واتصالات هذه الأجرام بعضها ببعض، وأثر هذه الكواكب على حوادث الناس على الأرض.

الأحلام: Dreams وهي حالات نفسية تشتمل على مانراه في نومنا من صور وتمثلات غريبة في الترتيب وعجيبة في الظهور. وهذه لا تتركب دائماً

<sup>(</sup>١) كتاب « الأحلام والرؤى » للمؤلف بسلسلة « اقرأ » رقم ١٦٦ .

من الأشياء والشئون المعلومة لدينافي اليقظة بلقد تكون أشياء وأمور آنجهلها تماماً ، وتماذج وأشكال أحرى من التجارب والحبرات اللاشعورية

إن المكاشفة يمكن أن تنتسب إلى كثير من تلك الى ذكرناها جميعاً أو إلى ظواهر أخرى غيرها . ولكنها ليست محدودة بأى منها ، فهى قوة عندالإنسان يمكنه بها أن يرى الأشياء والحوادث غير المنظورة ، وإنها لقدرة يتمكن عن طريقها من استعمال أو عدم استعمال إحدى الطرق السابقة من أجل اكتساب المعرفة . وإنها لذات قيمة كبيرة لاتقدر للأغراض السيطة اليومية من شئون الحياة . كما أنها ذات فائدة جليلة للحصول على القوى الغامضة والشعور السماوى المقدس.

#### بجال البحث:

إن أحدث وأبسط تعبير للمكاشفة هو الحدس الذى يصل المرابع بواسطته إلى الإدراك المباشر ، أو الحكم السريع ، أو الاستنتاج المباشر الفجائى ، وذلك عن طريق علامات طفيفة ، أو مقدمات لايدركها إدراكاً شعوريا واضحاً ، وبدون وسيط روحى عاقل أو منطقى ١ يشعر ، السخص بأنه مقتنع ببعض الحقائق ، التى ستقوى مع الزمن وبقوة الإدراك . وفى النهاية تبرهن التجربة الفعلية على صدق الهمسة inkling أو الإلمام . hunch .

فالغريزة عند الحيوان ، والقدرات العجيبة التي تمتازبها بعض الفصائل

من المملكة الحيوانية كعادات الضوارب والقواطع من الطيور والأسماك ، من المحتمل أن تكون عادات بدائية لهذه الملكة .

ومشكلات ما يحدث فى أثناء النوم ، وماقبل الولادة وما بعد الممات ، ومسألة وجود حياة فى كواكب أخرى ، كل ذلك من بعض الأشياء التى قد لايخنى أمرها عن المكاشف

وكثيراً ماتم تجربة هذه الملكات بطريقة شاذة مخالفة للمألوف، تحت تأثيرالتنويم المغنطيسى، أوفى حالة توتر الأعصاب، أوفى حالات النهيج الشديد أو الحوف أو العذاب. وعند كثير من الناس تجارب غريبة، محيرة، وغير مألوفة مما لايمكن شرحه - الآن - أو تفسيره في معرفة هذه القوى الأخرى.

#### كيف تنمى المكاشفة ؟ :

يمكن تنميها كأية موهية أخرى بكثرة الاستعمال وطول التجربة والمران ويمكن الفرد أن يبدأ تدريجيا في الاعماد على الحدس: يفحص ويجرب، ويكرر الفحص والتجربة - ثم يراقب ليرى أين يكون الضعف الذي ينشأ عنه الحطأ - ومتى يركن إلى الحدس ويعول عليه ويؤيده العقل والفهم والإدراك.

ومهما یکن ، فالحسم علی وجه العموم ، بمکنه أیضاً أن یکون أكثر حساسیة ، وأكثر مرونة ، وأكثر رقة وانزاناً ، باجتناب كل ما هو فظ أوغلیظ أومبتذل أوكریه أوبشم أوموهن للعزیمة فالتدخين وشرب الحمروأكل اللحوم بكثرة ، والإفراط فى الحنس ، قد يؤدى إلى جعل الحسم الفيزيقي فظا ، جافياً ، كما أنه يجعل التحسيّن والارتقاء والنضج والانتفاع بهذه القوة امراً عسيراً .

أما الهدوء ، والسكينة ، والدعة ، والسلام ، والصفاء ، والابتهاج واللطف ، والرقة مع الجميع ، وإنكار الذات ، والصلاة من القلب ، فهي أمن الصفات التي تعمل على ان يكون الأمر سهلاً ميسوراً . وأما التركيز والتأمل والتدريبات المماثلة فلها أهميها ونفعها الكبير .

أما وقد اعترفت العلوم الحديثة اليوم بوجود الأثير والموجات الأثيرية فقد أزيل بذلك أحد الأسوار الأولى التي كانت حاجزاً يحجزها عن هذه الحالات الداخلية من الشعور. وعلى طول هذا المساريجب أن يتابع العلم تحقيقاته، ويتعقب استقصاءاته إن أراد أن يكتشف أعظم الكنوز التي تقع أمام الارتقاء الإنساني.

#### الوضع القانرني :

ولما كانت هناك جهود يحددها القانون ويقيدها ، فقد كان استعمال هذه القوى فيها مضى غير مسلم به . فأولئك الذين كانوا يمارسون هذه « الفنون الغامضة » تحت قوة السحر والعرافة عام ١٧٣٥ ، وأفعال الأفاقة في عام ١٨٢٤ مما أخيى على ممارسيها جميعاً ألقاب : الأفاقين ، والدجالين والمشعودين ، كانوا عرضة للغرامات المالية الفادحة ، والسجن في بعض الأحيان .

ومن حسن الحظ أن هذه الأعمال التي كانت وسيلة للدجل والاحتيال ولم تحظ بعناية العلماء في الماضي ، قد تطورت وأصبحت اليوم بجهود العلماء والمفكرين علوماً منسقة لقيت نجاحاً وتأييداً من الدوائر العلمية ، وأضحت من الحقائق التي أكدتها الوقائع الملموسة والمؤيدة بالدلائل والبينات على أنها تنير للإنسان طريق الحياة في نواحيها الغامضة ، وتمهد له سبل السعادة والهناءة في كل مجال .

ومما يبعث السرورفى النفسحقا أنعلماء الأبحاث الروحية المعاصرين يدرسون الظواهر الغريبة فى ضوء القوانين العلمية الثابتة دراسة عملية تجريبية لالغرض شخصى بل لأجل كشف حقائق ذلك العالم الروحى الرحيب . وهم يتواضعون فى مطالبهم ولايدعون عمل العجائب والحوارق ، بل يقنعون بما يبدو لهم من الظواهر الغريبة حتى ولو أصبحت أموراً مألوفة لاتوجب الدهشة والاستغراب.

وحيث أن هذه الأبحاث الروحية دخلت في طور جديد ، واتجهت عناية العلماء لتطبيقها في الحياة العملية في هذا العصر المادى ، وظهرت فوائدها للمجتمع الإنساني ، فكل ذلك أصبح مما يضمن تقدمها بخطوات أرسع مما كانت إلى يومنا هذا . .

وجدير بالذكر هنا أن ننوه عن موقف القانون فى الوقت الحاصر إزاء هذه العلوم ، فقد رأيناه يقف بجانبها مناصراً لها ، مدافعاً عنها ، مشيداً بها ، إذ أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في مصر حكمها بالسماح لجمعية روحية بمزاولة نشاطها في بحوثها وفي معالجة النفس

بالروحانيات بعدأن كانت محافظة القاهرة قد ورت إغلاقها و رفض تسجيلها .
وكلما أسرع القانون فى قبول شرعية هذه البحوث والاستقصاءات فى تقهم وإدراك الظواهر الروحية والغيبية ، كلماكان إدراكنا أقرب لتفهم معنى الآيات الكريمة : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ومانتزله إلا بقدر معلوم » و « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » و « سأريكم آياتى فلاتستعجلون».

وإذن فواجبنا جميعاً هو معالجة هذه الأمور بما تستحقها من عناية فاثقة ، ودراسة مايتصل بها من بحوث دراسة جادة حسب الأصول العلمية ، لاباحتقار وازدراء ، ولابتعصب وتزمت ، ولا بعدم مبالاة وقلة اهتمام مما كان يقترن بهذه المسائل في الماضي .

وإذا رقينا مالدينا من القوى المستكنة في نفوسنا ، واتصلنا بواسطتها بالعالم غير المنظور ، عالم القوة والجمال والنور ، عالم الحقيقة العالية ، والسمو الأسنى . . وإذا استطعنا أن نتحدث عن هذه القوى عن معرفة وخبرة ودراية . . وإذا راعينا بدقة شروطها ، فستكون ثمة خطوات فعالة يمكن اتخاذها في سبيل تهذيبها وتنميها تنمية عامة في كل مدرسة وكلية وجامعة. وذلك حتى تفتح لنا باباً جديداً نلج منه إلى ساحة جديدة من الحباة لم نكن نتصورها من قبل ، وما ذلك على طلاب الحقائق بعزيز .

وإنى لعلى يقين من أن هذا سيتم فى وقت قريب ، وسيحمل معه ثروة ضخمة من العلم والمعرفة ، ونبعاً ثرياً من النور واليقين والإيمان ، وحلاً لكثير من مشكلات الحياة العويصة التى لم تهتد البشرية لحلها

# الفصل التاسع دراسة فى العلم الروحى

لقد أشرنا في الفصل الرابع من هذا الكتاب إشارة عابرة إلى عالم من العلماء المبرزين الذين اشركوا في البحوث الروحية هو ١ الان كاردك ، Allan Kardec) . ولعله أبرزقيلسوف فرنسي في موضوع الأرواح حيى الآن ــ وهذا ماجعلنا نفرد له هذا الفصل الحاص وكان طبيباً وعالماً تربويا، واصل بحث هذا الموضوع لسنين طويلة داخل جمعية روحية أنشأها خصيصاً كانت تضم صفوة من أهل الأدب والفكر . كما كان ينشر نشاط واتصالات هذه الجمعية مع الأرواح في عِلة أنشأها لهذا الغرض اسمها هالمجلة الروحية» (١). ولهمؤلفات عديدة تعد من أفضل المراجع في هذا الموضوع . كما وضع عدة كتب في مادة التربية (٢) لا تزال مراجع هامة حتى الآن في الجامعات الفرنسية .

وقد نظم دروساً بمعاونة زوجته ــ وكانت مثقفة مثله ــ فى الفيزياء والفلك والتشريح . ثم بدأ بحوثه في موضوع العلم الروحي الحديث منذ أوائل العهد به في سنة ١٨٥٤ عن طريق أحد أصدقائه الذي كان

(1) (Y) La Revue Spirite. Pedagogie.

والدا لوسيطتين قويتين . وفى إحدى الجلسات الأولى طلبت منه روح مرشدة كانت ترمز إلى نفسها « روح الحقيقة » أن يستعير اسم « آلان كاردك» الذى كان اسمه السابق عند تجسده الأرضى أيام « الدرويد» (١) كما أخبرته ، طالبة منه أيضاً أن يواظب على جلساته الروحية . ومنذ هذا التاريخ اهم بموضوع الأرواح هذا . وكان اسمه الأصلى « هيبو ليت ليون دنيزار ريفاى » (١) .

ومن أهم مؤلفات آلان كاردك «كتاب الأرواح» (٣) الذى ظهر في أبريل سنة ١٨٥٧ وترجم إلى جميع اللغات ماعدا اللغة العربية وطبع منه حتى الآن أكثر من أربعين طبعة باللغة الفرنسية . ثم ظهر له « كتاب الوسطاء » (٤) في يناير سنة ١٨٦٨ ، ثم كتاب « الإنجيل طبقاً للروحية » في أغسطس سنة ١٨٦٤ . ثم كتاب « التكوين » في يناير سنة ١٨٦٨ ثم « مؤلفات مابعد الموت » و « الجنة والنار » و « تعريف عملي بالظواهر الروحية» . . . .

ولما كان « لكتاب الأرواح » هذا قيمة روحية كبيرة ، إذ أنه يشتمل على مبادىء الفقه الروحى عن خلود الروح ، وطبيعة الأرواح وعلاقتها بالأشخاص وبالقوانين الحلقية التي تدعو إلى الحير في حياة

<sup>(</sup>۱) (۲) عن « الإنسان روح لاجسد » الحزء الثانى ص ۲۳٦ و ۲۳۷.

Le Livre Des Esprits . (7)

Le Livre Des Mediums . ( )

الحاضر والمستقبل . وتبشر بالحير لمستقبل البشرية جمعاء . حسب التعليمات المعطاة من الأرواح العالية عن طريق وسطاء مختلفين ـــ فقد نقل المرحوم الشيح طنطاوي جوهري في مؤلفه الذي سماه بنفس الاسم (١) طرفاً من بحوث « آلان كاردك » مبينا كيفأن مابها من تعاليم ُخلقية سامية ، ومن تفاصيل دقيقة عن الثواب والعقاب ، تتفق مع التعاليم الدينية، ومدللاً على ذلك بقدرة الفقيه المتبحر ، والعالم صاحب التفاسير القيمة التي ينظر إليها في العالم الإسلامي كله بعين التقدير التام . ونحن نقدم هنا « دراسة في المذهب الروحي » كتبها الرائد الروحي « آلان كاردك» بمثابة مقدمة لمؤلفه القيم « كتاب الأرواح» تشتمل على مبادئ ونظم كان مشكوكاً فيها، وأصبحت اليوم من الحقائق الملموسة ، التي لا يصح

أن يتطرق إليها أي شك.

والتاريخ من جانبه أثبت لنا أن أغلب هذه المبادئ قد مارسها. وزاولها رجال من العظماء في الأزمان القديمة والحديثة . وإنه ليقدم لنا هنا تأكيداته على ذلك : يقول آلان كاردك في مقدمته هذه : (١) \_\_ « للأشياء الجديدة ، يجب أن تكون هناك مسميات جديدة . . . وهذا يتطلب – بطبيعة الحال – وضوحاً في المعنى . وجزالة في اللفظ ،

<sup>(</sup>۱) راجع «كتاب الأرواح» الشيخ طنطاوى جوهرى طبعة ١٩٢٠ ص ٥٦ وما تعدهاً .

<sup>(</sup> ٢ ) لا يفونني أن أنوه هنا بالحجهود الكبير الذي بذله معى الزميل الأستاذ جورج مرزوق في ترجمة هذا النص من اللغة الفرنسية التي لا أتقما عماماً .

وسلاسة في الحديث ، لتحاشى الحلط والتشويش في المعانى المختلفة في الموضوعات نفسها .

وكلمات: «روحى Spiritual» و «عالم روحى Spiritual» و « فقه أو علم روحى Spiriualisme » فيها بعض اختلافات عددة ليعطى كل منها جديداً من المعانى لتطبيقه على فقه الأرواح doctrine spirite ، هو مضاعفة الأسباب العديدة في التورية أو التباس الكلام .

« والروحية ، فعلا عكس ذلك . فضلاً عن أنه من المعتقد أن في الإنسان شيئاً آخر خلاف المادة بمت بصلة قوية إلى الروحية ، ويؤمن بوجود الأرواح واتصالاتها بالعالم المنظور . وبدلا من استعمال كلمتى « روحى » و « علم روحى » سنستعمل للتعبير عن هذا الفقه الأخير كلمتى : « روحى » و « روحية » اللتين تذكراننا بصيغتيهما : الأصل والمعى الأساسى . وبذلك يكون التعبير واضحاً ومفهوماً مع احتفاظه بكلمة « العلم الروحى » وبفاعليها الذاتية .

ومن هنا كان للفقه الروحى أوالإيمان بالروح مبادئ علاقات عالم مادى مع أرواح أو كاثنات أو سكان عالم غير منظور . والذين ينتمون إلى الروحية يطلق عليهم و روحيون و يمكن أن نسميهم \_ إذا أردنا \_ « روحانيين » .

وثمة كلمة أخرى يتحمّ علينا أيضاً أن نتفاهم في معناها ، لاعتبارها

أحد المفاتيح التى يرتكز عليها كل مذهب أدبى أو ُخلتى Morale وهذه الكلمة تحتوى على مجموعة من المتناقضات ، لعدم قبول معنى محددلها . هذه الكلمة هى «نفس» AME . . واختلاف الآراء حول طبيعة النفس يأتى من التطبيق الحاص الذى يحدده كل فرد من هذه الكلمة . وإن لغة كاملة ، أو أية فكرة يقدمها مهج خاص أو معنوى تتفادى مناقشات عديدة ، وإن لكل شيء اسماً متفقاً عليه . .

والنفس حسب رأى البعض ، هى أساس الحياة المادية العضوية ، وليس لها وجود ذاتى ، وتنهى بانهاء الحياة ، وهذه تسمى بالمادية المحضة . وفي هذا المعنى وبالمقارنة ، يقول هذا البعض إن الأداة أو الآلة المشروحة التي لايصدر عها صوت ، ليس لها نفس ، ومن هذه الآراء ما معتم النفس ، تتجة لاسبياً .

ويرى آخرون أن النفس ، وهى أساس العقل أى القوة المدركة ، عامل عالمى يستمد كل كائن جزءاً مها . ومن رأى هؤلاء أنه لايوجد فى الكون سوى نفس واحدة فقط تنتشر مها شرارات توزعها بين مختلف العقول طوال مدة الحياة . أما بعد الموت فتعود كل شرارة إلى المنبع العام المشرك ، حيث تندمج فى الكل . فهى أشبه بالروافد والأنهار الى ترجع مياهها إلى البحر من حيث أتت . وتختلف هذه الآراء عن سابقاتها ، فإننا \_ حسب هذا الاعتقاد \_ يوجد فينا ماهو أكثر من المادة ، وأن شيئاً مايظل باقياً فينا إلى مابعد الموت . ولكن هذا أيضاً يعى أن شيئاً لن يبقى، فلعدم وجود فردية لايوجد لدينا شعور بأنفسنا .

ومعى هذا الرأى أن النفس العالمية العامة إن هى إلا الله ، وكل كائن إنما هو جزء منبثق من الذات العلمية . وهذا شبيه بالرأى القائل بوحدة الوجود .

وثمة آخرون يرون أن النفس كائن خلق بارز مستقل عن المادة . ويحفظ بفرديته إلى مابعد الموت . وهذا المعنى ، بدون أى اعتراض ، أكثر شيوعاً . لأنه تحت اسم أوآخر يعتبر فكرة هذا الكائن الذى يعيش فى الجسد ، وأنه فى حال من الاعتقاد الإلهاى ، مستقل عن كل تعليم عند الشعوب مهما تكن درجة مدنيتها . والنفس - فى هذا المذهب مى السبب وليست التيجة ، وهذا هو الرأى السائد عند الروحيين . وبدون أى نقاش أو محاولة جدال فى هذه الآراء وتلك المعتقدات وبدون أى اعتبار للناحية الدراسية للغة الأشياء . نقول إن هذه التطبيقات وبدون أى اعتبار للناحية الدراسية للغة الأشياء . نقول إن هذه التطبيقات الثلاثة لكلمة انفس » ، نجد أمامنا ثلاثة آراء محتلفة يتطلب كل مها مهجاً خاصاً يختلفا عن الآخر . ولقد لقيت هذه الكلمة قبولا وتسليماً ثلاثيا . كل مهم له رأيه من وجهة نظره الحاصة لتحديد ما يتقدم به ، والعيب هنا إنما يرجع إلى اللغة التى ليس لها إلا كلمة واحدة للمعانى الثلاثة .

ولتحاشى كل الاحتمالات يجب تضييق الحجال فى مراعاة كلمة «نفس «عند كل من الآراء الثلاثة والمهم هوأن يجتمع الكل على كلمة سواء ، ولا يكون هناك سوى الاتفاق على «اصطلاح ».

« والذي نراه صواباً في هذه الناحية هو أن نرضي بقبول المعنى المشترك العادي . فنعرّف « النفس، بالكائن غير المادي ، المستقل ، المنفرد ، الذى يكمن فينا ، والذى يعيش ويستقر فى الجسد . وهذا الكائن قد لايكون موجوداً ، وقد يكون من نسج الحيال ، حتى ليتطلب الأمر إيجاد تعريفله أواسم يطلق عليه لتعريفه .

ولعدم توافر كلمة خاصة لكل من النقطتين الأخريين نسمى المبدأ الحيوى Principe Vital مبدأ الحياة المادية والعضوية مهما يكن المصدر. وهو مشترك في أسائر الكائنات الحية ابتداء من النبات حتى الإنسان. وقد توجد الحياة متجردة من خاصية الفكر، والمبدأ الحيوى عبارة عن شيء متميزوستقل.

وكلمة وحيوية الانتاخلي التعطى نفس المعنى أو الفكرة والمبدأ الحيوى في رأى البعض من خصائص المادة ، أى أنه العامل المتكون عندما تكون المادة في حالات محددة معروفة ؛ وعند البعض الآخر وهي الفكرة الأعم ـ أن هذا المبدأ موجود في سيال خاص ، ومنتشر في الكون جميعاً . وكل كائن يمنص (يشتق) منه جزءاً ويستوعبه في أثناء الحياة ، كما هو مشاهد في الأجسام العديمة الحركة عندما تمنص الضوء . وعلى ذلك يكون هذا المبدأ هو السيال الحيوى الذي هو ، بحسب بعض الآراء ، ليس إلا السيال الكهربي المتحيون أي المتحول إلى حيوانية animalisé وعلى أية حال ، فهذه حقيقة لايتسرب إليها أي شك ولاتدع وعلى أية حال ، فهذه حقيقة لايتسرب إليها أي شك ولاتدع وعلى أية حال ، فهذه حقيقة لايتسرب إليها أي شك ولاتدع العضوية تحتوى في صميمها على قوة تهب ظاهرة الحياة طالما كانت العضوية تحتوى في صميمها على قوة تهب ظاهرة الحياة طالما كانت

هذه القوة موجودة ؛ وأن الحياة المادية شاملة لجميع الكاثنات العضوية ، وأن الحياة المادية شاملة لجميع الكاثنات العضوية ، وأنها مستقلة عن الإدراك والفكر هما خاصيتان لبعض أنواع العضويات التي تتمتع بالإدراك والفكر واحدة ذات إحساس خلق خاص يعطيها تفوقاً لانزاع فيه على الأخرى ألا وهي النوع البشرى .

وقد ُيفهم من عدة مفاهيم أو معان أن « النفس » ( بهذا المعنى ) لاتستبعد المذهب المادى ولا مذهب وحدة الوجود .

والروحانى نفسه يمكنه أن يتفهم النفس جيداً حسب أحد التعريفين أرحسب أحدها بدون مساس بالكائن غيرالمادى المتميز والذى يطلق عليه حينئذ أى اسم . ومن ثم فإن هذه الكلمة ليست نتاج رأى من الآراء ، ولا علمي كلمة مطاطة ، فضفاضة ، كل يوفقها على أسلوبه . . ومن هنا كان ذلك مصدراً لمنازعات لانهاية لها . وينبغي لنا في ذات الوقت أن نتجنب الحلط باستعمالنا كلمة « نفس » في الحالات الثلاث ، بإضافة صفة أو نعت يحدد وجهة النظر التي تتراء ى لنا منها أو التطبيق الذى مستعمله . وستكون بذللك كلمة نوعية تمثل في آن واحد مبدأ الحياة المادية ، والإدراك ؛ والمعنى الحلق ، الذي نميزه بصفته كما هي الحال مثلاً بالنسبة للخاز الذي تميزه بإضافة الكلمات : هيدر وجين ، أو أو كسجين ، أو أزوت . وحينئذ يمكنا أن نقول ، وقد يكون ذلك من المستحسن «النفس الحيوية» للخاز الذي عميزه بإضافة الكلمات ؛ و « النفس الإدراكية » للما الحياة المادية ؛ و « النفس الإدراكية » للمأ الحياة المادية ؛ و « النفس الإدراكية » لا شعرا الحياة المادية ؛ و « النفس الإدراكية » للمؤالد المناه المناه المناه المادية ؛ و « النفس الإدراكية » للمؤالد المناه المه المناه المهاه المادية ؛ و « النفس الإدراكية » لا كشوراك المناه المهاه المادية ؛ و « النفس الإدراكية » للمؤالد المناه المهاه المادية ؛ و « النفس الإدراكية » للمؤالد المناه المهاه المهاه المادية ؛ و « النفس الإدراكية » للمؤالد المهاه ا

intelletuelle لمبدأ الإدراك؛ و « النفسالروحية» L'âme Spirite لمبدأ

فرديتنا بعد الموت. وكما يتضحلنا أن كل ذلك ليس إلا مسألة كلمات. إلا أنها مسألة في غاية الأهمية من أجل التفاهم. ومن هنا نستنتج أن « النفس الحيوية » إنما تكون عامة بالنسبة لكافة الكائنات العضوية مثل النباتات والحيوانات والإنسان ؛ و « النفس الإدراكية » إنما تكون خاصة بالحيوان والإنسان؛ وأمّا « النفس الروحية » فيختص بها الإنسان وحده . ولقد كنا نعتقد بضرورة التأكيد على هذه الشروح بأن المذهب الروحي يستند — بطبيبعة الحال — إلى وجود كائن فينامستقل عن المادة الروحي يستند — بطبيبعة الحال — إلى وجود كائن فينامستقل عن المادة ماماً ، ويظل باقياً على قيد الحياة بعد فناء الجسد . وسوف تتكرر كلمة « نفس » كثيراً في هذا الكتاب . ومن ثم يتعين علينا أن نحدد المعي حيمًا نستعملها لتجنب أي لبس .

ولنقدم الآن على الموضوع الأساسى لهذه التعاليم التمهيدية :

إن العلم الروحى كأى شيء آخر جديد له أنصاره ومعارضوه . وسنحاول هنا الرد على بعض اعتراضات هؤلاء الأخيرين ، مفندين الدواعى التي يستندون إليها . ولا ند عي أننا سيمكننا أن نقنع الجميع ، فنهم من يتوهم أن النور إنما خلق لهم وحدهم . وحسبنا أن نتوجه إلى الأشخاص ذوى النية الحسنة ، ممن ليس لديهم أية فكرة سابقة عن الموضوع ، وعندهم الرغبة الصادقة في أن يتعلموا أويزدادوا علماً . ونوضح لمم أن أغلب الاعتراضات على هذا الفقه إنما هي ملاحظات مبتورة غير كاملة عن الحوادث ، جعلت حكمهم منطوياً على كثير من التسرع والاندفاع .

ونذكر أولاً في كلمات قليلة ، المجموعة التصاعدية للظواهر التي بشرت بميلاد هذاالفقه الجديد .

لقد كان أول حادث اجتذب الأنظار ونبه الأذهان للاهمام به هو وجود أشياء تتحرك من تلقاء نفسها ، فسميت حينئذاك بوجه عام ـــ باسم الموائد الدائرة المتحت Tables tournantes أو الرقص الموائد المحتمد Danses des tables . وظهرت هذه الظاهرة أول الأمر في أمريكا ــ أو بمعنى أصح تجددت في هذه المنطقة . لأن التاريخ يثبت أن هذه الظواهر ترجع إلى زمن موغل فى القدم ـــ وكان حدوثها مصحوباً بظروف غريبة كصدور أصوات غير عادية، وكضر بات منتظمة وذلك بدون سبب واضح معلوم . ثم انتشرت هذه الظواهر بسرعة فى أوربا وفى أنحاء أخرى من العالم ، فأثارت في بادئ الأمر كثيراً من عدم التصديق ، ولكن سرعان ماتعددت التجارب والاختبارات فبددت الشكوك وأكدت صدق هذه الحقائق وجديتها . ولو كانت هذه الظاهرة قاصرة على تحريك الأشياء المادية فقط لأرجعنا تفسيرها إلى سبب طبيعي محض . ولكنا بعيدون كل البعد عن معرفة كل العوامل الخفية للطبيعة وجميع خصائص العوامل المعروفة لنا . فالكهرباء مثلاً تضاعف كليوم إلى مالانهاية الموارد التي يستمدها الإنسان منها . ولا شك أن تكون الكهرباء قد امتدت إليها يد التعديل عن طريق ظروفخاصة، أو أن عاملاً ماغير معروف لناكان السبب في هذا التعديل.

إن اجماع أشخاص عديدين من أجل زيادة القوة الفعالة الظاهرة ، ليبدو تأييداً لهذه النظرية ، ويمكن اعتبار هذا الحمع بمثابة بطارية متعددة

القوى حسب عدد العناصر.

أما الحركة الدائرية فلم تك أمراً عجيباً. فهى الطبيعة ، نعرفأن الكواكب تتحرك دائريا . وقد يكون هناك انعكاس فى الحركة العائة للكون ، أوقد يكون ثمة سبب غير معروف حيى الآن يمكن أن يكون سبباً فى تحريك الأشياء عرضاً وفى ظروف معينة فى مجال يشبه الحجال الذى يجتذب الكواكب.

ولكن الحركة لم تكن دائماً دائرية ، وإنما كانت الأشياء في الغالب متففزة ، وكثيراً مايصحب هذه الحركة عنف شديد ، فنارة تنقلب رأساً على عقب ، وتارة أخرى يُقذف بها في اتجاهات غير محد دة . وبخلاف كل قوانين الطبيعة كانت الأشياء ترتفع عن الأرض وتظل معلقة في الهواء . وليس هناك حتى الآن مايفسر هذه الظاهرة ، وعما إذا كان مصدرها ناشئاً عن قوة عامل فيزيق غيرمنظور . . ألم تنظر إلى الكهرباء كيف تهدم المبانى وتقتلع الأشجار ، وتقذف بأثقل الأجسام بعيداً ، تجرها أو تصدها أا ?! . وإذا افترضنا أن الأصوات غير العادية والضربات المطروقة لا تعدو أن تكون أصواتاً عادية ناتجة عن تمدد الأخشاب أو أى سبب عارض آخر ناتج عن تراكم السيال الحنى ، ألا تحدث الكهرباء أعنف الأصوات؟ . .

ويتبين لنا حتى الآن أن كل هذه الأموريمكن أن تدخل فى نطاق الحوادث الطبيعية الفيسولوجية المحضة . وبدون خروج عن هذا المحيط فى الآراءكانت هناك مادة لدراسة جادة واعية، قادرةعلى تحديد عناية العلماء .

ولم َ لايكونذلككذلك ؟.. إنهلن المؤلم حقا أن نقول : إن هذا إنما يرجع إلى الأسباب التي تم البرهنة عليها في آلاف الحوادث المماثلة ، والتي تدل على استهتار التفكير البشرى . والتعميم للشيء والأساس الذي اتخذ قاعدة لأولى الاختبارات لم يكن غريباً . فكم من نفوذ فى الرأى سيطر على أمور ذات خطر كبير ، دون اعتبار إلى أن الحركة انطوت على شيء لاأهمية له . أما فكرة المائدة فقد نشأت ، بدون شك ، لأنَّها هي الشيء الأنفع لنا من غيرها ، ولأننا نفضل الجلوس عادة حولها لاحول أى أثاث آخر . إذن فالرجال ذوو الشأن الرفيع قد يكونون فى بعض الأحيان مخدوعين . وليس بمستحيل على بعض الأرواح الراقية أن تصمم بالرغممها على الاهمام بما اتفقنا على تسميته « برقص الموائد ، ومن المؤكد أيضاً أن الظاهرة التي لاحظها جلفاني Galvani ، لولاحظها رجال من العامة لاعتبروها شيئاً من الهزل الذي لايخرج عن المزاح أوالسخرية ، واعتبروها كالعصا السحرية . وكم من عالم جاد اعتقد أنه خرج عن مبادئه ياهمَّامه « برقصة المناضد » . ولقد تفضل البعض متواضعاً بالموافقة على أن الطبيعة لم تقل بعد كلمتها الأخيرة وأراد هذا البعض أن يرى ويتأكد كيما يرضى ضميره . ولكن ، يبدوأن الظاهرة لم تحدث أمامهم كما كانوا يتوقعون من أنها يمكن أن تأتى حسب هواهم أو حسب طريقة تجاريهم . ولذا فقد أجمعوا على الإنكار. وبالرغم من قرارهم فما زالت الموائد تدور. ويمكن القول مع جاليليو Galileé : « ولكنها مع ذلك تتحرك » . ونقول أكثر من ذلك إن الحوادث تضاعفت بدرجة كبيرة، حتى لقد

أضحت اليوم جديرة بالذكر خليقة بالاهتمام . ولم يبق إلا إيجاد توضيح لما منطق ومعقول . فهل يمكن استنتاج شيء ضد حقيقة هذه الظاهرة لمجرد أنها لم تحدث بالطريقة التي يرغبونها حسب هواهم؟ . . هل ظواهر الكهرباء والكيمياء لم تكن مرتبطة إلا بشروط معينة ؟ . . وهل لنا أن ننكر هذه الظواهر لأنها لا تحدث خارج حدود هذه الشروط ؟ وهل هناك إذن وجه للاستغراب في أن ظاهرة تحريك الأشياء عن طريق السيال البشرى لها أيضاً شروطها . . وتتوقف الظاهرة عندما يقوم المختبر بتجربتها حسب وجهة نظره ، عاملاً على توجيهها حسب هواه ، أوإخضاعها لقوانين الظواهر المعروفة بدون اعتبار إلى أن الأحداث الجديدة لها هي الأخرى قوانين جديدة إذن فلمعرفة هذه القوانين يجب دراسة الظروف التي تنشأعها هذه الأحداث . ولايمكن أن تكون هذه الدراسة إلاثمرة ملاحظات مستمرة دقيقة ، وعادة ماتكون طويلة المدى .

ولكن هناك بعض أشخاص يعترض على هذا قائلاً إنه لابد أن يكون ثمة نصب واحتيال فى هذه الأمور . ونسألم بدورنا عما إذا كانوا متأكدين من وجود احتيال ما ، وعما إذا كانوا يعتبرون هذا فوق قدرتهم فى الفهم . ولايكونون كالقروى الذى شاهد أحد علماء الكيمياء وهو يجرى تجاربه فى معمله من خلال أنابيب اختبار تحتوى على سوائل ملونة ، يصب من إحداها على ما فى الأخرى فينتج لوناً آخر محتلفاً فصاح قائلاً : «ياله من حاومحتال بارع ١١٥ .

ولنفرض أن نصباً واحتيالاً حدث بالفعل باستعمال هذه الطريقة،

فهل معى هذا أننا ننكر الحقائق ؟ هل لنا أن ننكر الكيمياء لمجرد أن بعض الحواة اعتبر وا أنفسهم كيميائين ؟! جدير بنا أن نضع فى حسابنا طباع الأشخاص ، والجدوى أو الفائدة التى يجنوبها من استعمال طرقهم فى الغش والتضليل. . أهى مداعبة ؟ . . إن اللهو \_ إذا كان ثمة لهو \_ لن يلبث إلا لمدة قصيرة . أما إذا طال أمده وزاد عن حده ، فلابد أن تكون عاقبته وحيمة ، ويقع الضرر آنئذ على الجادع والمخدوع معاً . وإذا كانت هذه الظواهر المنتشرة فى أرجاء العالم من أقصاه إلى أقصاه ، وتقبلها أشخاص لهم اعتبارهم كشخصيات ذات نفوذ وسلطان فى الدوائر الأدبية والعلمية \_ إذا كانت هذه الظواهر خدعة فماذا يمكن أن نسمى هؤلاء ؟ هل يمكن أن يكونوا محدومين ؟ إن كانذلك فالأمر لا يقل غرابة عن الظاهرة نفسها . وحاشا أن يكون أمثال أولئك المفكرين العظام أغبياء أو يمكن أن ينطلى عليهم الحداع ! . . ه

وإلى هنا نجتزئ هذه الدراسة المعتعة التى كتبها الفيلسوف الكبير «آلان كاردك» عن « الفقه الروحي» مقدماً بها « كتاب الأرواح » . . فالدراسة طويلة ولكنها شائقة ومفيدة استغرقت عدداً كبيراً من صفحات كتابه المطبوع باللغة الفرنسية . . وكتابنا هذا محدودة صفحاته ولا يمكن أن يستوعب الدراسة كلها . . ونكتفي بهذا القدر هنا آملين أن تتاح لنا فرصة أخرى ولعلها قريبة ، نتابع فيها الحديث عن هذه الدراسة في كتاب آخر خاص بإذن الله .

### الفصل العاشر

## دور المرآة في الوساطة الروحية

لقد كان للمرأة دور كبير في الوساطات الروحية منذ قديم . ويرجع هذا في الغالب إلى لطافة جنسها ، ورقة شعورها التي كانت عاملاً في رقى الأبحاث الروحية . فمن النساءمن لم يكتفين بأن يكن وسيطات بل تجاوزن هذا الحد إلى أن كن مرشدات يقتدى بهن ، ويسترشد بنصائحهن جمهو رمن الرجال والنساء من كل الطبقات.

فن الوسيطات المشهو رات عند العرب في الجاهلية: طريفة: وزبراء ، وعفيراء ، وسلمي الهمدانية ، وفاطمة بنت مرّ الخثعمية . ، وهي التي تنبأت أن الرسول العربي الكريم يظهر من سلسلة عبد الله بن عبد المطلب حيث قالت لعبد الله يوما و رأيت في رجهك نور النبوة ، فأردت أن يكون ذلك في فأبي الله تعالى إلا أن ضعه حث أحيه، وقالت:

إنى رأيت عنيلة نشأت فتلأ لأت بحناتم القطر (١) ورأيت نوراً قد أضاء له ماحوله كإضاءة البدر لله مازهرية سلبت منك الذي استلبت وماتدري (٢) وأما النساء اللائى وصلن إلى درجة التكامل الإنسانى الأعلى وتحلين

 <sup>(</sup>١) الحنم : الحرة الحضراء .
 (٢) أى من بى زهرة وتعى آمنة أمه صلى الله عليه وسلم .

بالرقى الروحى فكثيرات، مهن رابعة العدوية الشهيرة. وقد روى الإمام المناوى من خوارقها الروحية، أن لصا دخل حجرتها وهى نائمة فحمل الثياب وطلب الباب فلم يجده، فرضعها فرجده. فحمله فخفى عليه، فأعاد ذلك مراراً كثيرة، فلما عجز احتار فى أمره وأراد أن يولى مدبراً من حيث أتى ، ولكنها نادت عليه: «ياهذا . إذا لم تجد عندنا شيئاً تأكله وتشربه فلن تضيق بك رحمة الله وفضله ، فأقبل علينا وبين يديك قد را الماء فتوضأ ، وتعال فصل ركعتين ، لعل الله أن يفتح لك أبواب رزقه » . فدخلت هذه الكلمات قلب الرجل الذي لم يعرف الرحمة من قبل، وفتحت فيه آفاقاً للعطف والمرحمة . فأقبل يبكى بين يديها نادماً مستغفراً وقتحت فيه آفاقاً للعطف والمرحمة . فأقبل يبكى بين يديها نادماً مستغفراً تأثباً . ثم قام فصلى ركعتين كما دعته ، ومن يومها انضم إلى موكب العابدين المتبتلين الصالحين .

وهى من النساء الكاملات اللآى يرجحن محبة الحالق جل وعلا على ماسواه . وفى ذلك تقول :

كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا برياض ويشربوا سلسبيلا ليس لى فى الجنان والنارحظ أنا لا أبتغى بحبى بديلا

ومهن فاطمة النيسابورية ، وهى أستاذة ذى النون المصرى . وقد أعجب بفضلها أبو يزيد البسطاى ، وقال ماحدثها عن مقام من المقامات إلا وكان الحبرلها عياناً .

ومهن فاطمة بنت المثنى الأشبيلية ، وقد لازم خدمها الشيخ

مجيى الدين بن عربى وأعجب بكمالها . ومن كلماتها التي تحوى على اللب والمعنى الدقيق ، قولها لمريديها «مامنكم أحد يدخل على إلا ببعضه ويترك بعضه في أغراضه من داره وأهله إلا محمد بن العربي . فإذا دخل على دخل بكله، وإذا قام قام بكله ، وإذا قعد قعد بكله، لايترك خلفه من نفسه شيئاً » . وكانت تتوسل بروحانية فاتحة الكتاب لقضاء الحواثج .

وأما فى عصرنا الحاضر فإن المشتغلات بالروحية كثيرات جداً فى البلاد الغربية ، فمهن الوسيطة الإسبانية أسابيا بلادينو ، والفرنسية مدام ديسبرانس ، ووسيطة الجلاء البصرى والسمعى أستيل روبرتس ، والوسيطة كاتى فوكس ، ومسزليونور بيبر ، ومارى هوليس ، وإميلى فرانس ، ومسزمرسيا سوين ، ومارجرى ، وجريس كوك ، والمرشدة أمس جوليا ، ومس أنى بيزانت رائدة الجمعية الثيوصوفية ، وغيرهن كثيرات .

وقد أثبتت لنا التجارب أن المرأة مستعدة بفطرتها للوساطة الروحية ، وأنهاشريكة الرجل فى مجال الخير والحق وتقديم المساعدة للإنسانية فى كل مجال ممكن.

ولقد بدأت البقظة الروحية الحديثة فى نساء الشرق منذ أن أصبح الإلهام من عالم خارجى حقيقة علمية ، بفضل بحوث علم الروح بعد أن كان فى الماضي بجرد عقيدة فلسفية .

ولعل أوضح مثال لهذا الإلهام الراقى فى بلدنا هو القصائد الرائعة الى ترد فى تدفق من روح شاعر العروبة العظيم أمير الشعراء أحمد شوقى

( ۱۸۷۰ – ۱۹۳۲ ). والني يمليها بغير ماتوقف منذ أكثر من عشرين سنة على وسيطة مصرية فاضلة قرينة نطاسى بارع وهى السيدة حرم الدكتور سلامة روفائيل سعد.

وهذه السيدة الفاضلة ليست أديبة ولاشاعرة ، ولم تنظم فى حياتها بيتاً واحداً من الشعر ( فى غير حالها الوساطية ) . ولم يخطر ببالها يوما أنها ستكتب شعراً ، ولم تتح لها ظروفها سوى الحصول على الشهادة الابتدائية فى سنة ١٩١٤ ( نظام إنجليزى )

وقد بدأت الوسيطة حياتها الوساطية كمعالجة روحية حوالى سنة ١٩٤٥، وبعد ذلك ببضع سنوات أخذت تظهر عليها موهبة الكتابة عن طريق الحلاء السمعى من روح شوقى الذى أخذ يملى عليها قصائده الفياضة كلما عن له ذلك . وهو وحده الذى يختار الظروف والمناسبات ، فهو ليس آلة فى يدها ، بل هى عبارة عن جهاز آدمى راق فى يد مجموعة من الأرواح المرشدة الراقية تحرس الجلسة عندما يكون شوقى واقفاً بالقرب مها ومهم يملى الشعر كلمة فكلمة .

والشعر الذي جاء عن روح شوقى هو نفس الشعر الذي ألفناه منه خلال حياته الأرضية، وله نفس الطابع والأسلوب واللغة والبناء الفيى ، ونفس الشاعرية والطريقة (١).

وقصائده التي أملاها مما نشرت في مجلة ( عالم الروح) التي كان

<sup>(</sup>١) عن كتاب و الإنسان روح لا جسد » جزء أول ص ٢٥٥ و٢٦٥ .

يصدرها المرحوم الأستاذ أحمد فهمي أبو الحير، وفي كتاب ﴿ الإنسان روح لاجسه ، للدكتزر رؤوف عبيه . وذلك كله يمكن أن يتجمع منه ديوان من الشعركبير . وهذا عدا إحدى الروايات التي أملاهامن العالم الآخر، والني جاءت في مستوى رواياته الشعريةالتي طبعت له إن لمرتكن أعلا منها مستوى . وعدا الحكمة والفلسفة التي أرسلها في رباعياترائعة .

ونكتني هنا بأن نورد بعض مقتطفات من شعره حتى تكون تحت بصر القارئ الكريم كعينة يضاهيها بشعره الذي نظمه في حياته .

في قصيدة عنوانها « إلى المتشككين » . . وهي مكونة من ٨٧ بيتاً يقول:

والفتح أزهر من عنان قبابه (٢) يستخلص المطموس (٤)من حجابه فك الروايض في قصي (٥) شعابه أزكى حنين الكون في أعجابه (٧) يجله الظما ما كان من تسكابه

فُضّت رمو زالغيب من أحقابه (١) وانساب في العلياء ومضى بالنهي (٣) وانقاد نبع الروح صوب منادم والشائق <sup>(۲)</sup> المرموق في أوج الذري والروح من روض الحلود سلافه

<sup>(</sup>١) الأحقاب : الدهور .

<sup>(</sup>٢) عنان قيايه: يقصد مها الساء.

<sup>(</sup>٣) النهي : العقول .

<sup>(</sup>٤) المطموس: الذي الحي.

<sup>(</sup>ه) القصى: المكان البعيد.

<sup>(</sup>٦) الشائق المرموق : هو عالم الروح .

<sup>(</sup>٧) عجائبه.

وغداً يهز العالمين يقينه جهراً لصد معارض ومجابه

أقطاب علم الروح فيض بحوثكم والروح كم أعيا الحكيم كينه كم رعدة هزت كيان مباحث والطرق (٢) دوماً للبحوث دعامة موج الأثير، أخى، بلوت عيطه (٣)

يطوى المضلل فى فلول عبابه حتى بدا كمغلب (١) بعدابه ورمته بالإعياء فى تجوابه تحيى رميم العمق من إجدابه وألفت ما أهداك فى أعقابه

وفي قصيدة عنوانها : « رسالة إلى ولدى على ، يقول :

فى المنتأى أو فى التراب فقدته « شوقى » سما للخلد مذ ودعته فرد طفيف قد مضى وسلوته أيقنت حزى فى الضنا وبلوته فانصاع دهرى صاغراً وشهدته فعجبت عما كنته ونظرته ما كان منى فى الحمى أكبرته

یاابن الأمیر<sup>(1)</sup> فداك حسّی ما أنا ماكنت یوما للزوال فریسة لاتحسبن بحق حبك أنبی كلا علی أنت أدری من أنا ماكان رأیی أن أطأطئ هامتی یارب دهر للمكارم عشته أنت المقدر لا سواك شجاعتی

<sup>(</sup>١) المغلب : المغلوب مراراً .

<sup>(</sup>٢) الطرق: التكهن.

<sup>(</sup>٣) يقصد بالمعنى قبول الإنسان اختراع الراديو .

<sup>( ؛ )</sup> يشير إلى لقبه « أمير الشعراء » . ّ

كم هان سهدى إذ أراك عرفته نصر اليراع ، وما جنيت حفظته سهماً رميت بمن أراك خشيته فخر المكانة إن هوى وصرعته

الليل عندى والنهار رهبنة أقضى اللبانة <sup>(١)</sup> من مآرب حجبي ماكنت أرضى بالمديح تملقاً والليث يزأر من صلابة خصمه

وسناء فجرك رائد سوقد (٢) فعريق مجدك بالمديح منضد (٥) و بفطرة ٦ الرضوان ٧سمحاً تلبد فيك الأمومة والقرائن شهد (١١)

ومن قصيدة له « في عيد الأم ، تبلغ أبياتها ٩١ بيتاً يقول : أقدم فتيهك فى الزمان مخلد ُ مازادك الرغِد . الوليد تشبباً (٤) قلدت من قدم جليل مهابة عاصرت جرداء (٩)الهيولي (١٠)أينعت

<sup>(</sup>١) اللبانة: الحاجة.

<sup>(</sup>٢) يترقه : يتلألأ .

<sup>(</sup>٣) الرغد: طيب العيش.

<sup>(</sup> ٤ ) التشبب : النسيب والمديح .

<sup>(</sup> ٥ ) منضد : منسق بعضه إلى بعض .

<sup>(</sup> ٦ ) الفطرة : الطبع الأول الذي يولد به الإنسان .

<sup>(</sup>٧) عكس السخط .

<sup>(</sup> ٨ ) أي تلصق في الأرض.

<sup>(</sup>٩) الأرض القاحلة لا نيات فها .

<sup>(</sup>١٠) المادة الأولى .

<sup>(</sup>١١) شهود .

أوليس يخضع للخطى ووثيدها سبحان من جعل الرياض بروعها ياروض مالك للظباء مطأطئاً

روض الجنان نضيرها وممهد؟ تجثو لمن ثهب الكيان وتسجد هاماً يجلله الجمان (١) وعسجد (٢)

ئم هاهى قصيدة رائعة له يقدم بها كتاب « الإنسان روح لا جسد » جاءت في ١٦٠ بيتا نقتطف منها الأبيات الآتية :

منذ استقر ببطن أم يد عم (۳)
من خالق الأكوان وهو ينظم
مسراه (٤)علم شامل، لاطلسم (٥)
علم العلوم بجدة لا تهرم (٧)
يرضى التعارف بالخلود ويكرم
فهم الحقائق ، والسماء تعلم
فالعلم في دنيا الخلود متممً

« فالمرء روح شف لاجسد» أيرى والروح أيلى في الجنين مشيئة والروح أصل التواجد خالد من ناجز (٦) أو مقبل في عمقه والمستنبر بحكمة وثقافة ويرى السعادة أن يزود من عل وإلى الرغائب ستجيب ذو النهى ولذاك قامت في الجلود منابر

<sup>(</sup>١) اللؤلؤ والدر :

<sup>(</sup>٢) الذمب.

<sup>(</sup>٣) يسند لئلا يميل

<sup>(</sup>٤) مروره المستمر

<sup>(</sup> ه ) البحر .

<sup>(</sup>٦) جاضر.

y ) أي أنَّ علم الروح هو علم العلوم وهو متجدد لا يهرم بحثه .

إلى أن يقول:

فالحب بين الحالدين رسالة وأنا أحذر من عنيد مدّع وأقول بالإشفاق لست موارياً (١) إن الحلود تكشفت أسراره بهبالشفاءأو العزاء لن رُموا (٢) وتناشد الأحياء أن يتبصر وا فإلام يختال المكابر لاهفا

إلى أن بقول: فالله إذ خلق الجمال العالم

منرفقاً ُيبقى نصيبا فاثقاً فتراه مدا الصميم المرتجي

تهدى الرفاق لكى يفيق النوم يبدى الظنون إزاء ما أتكلم عبر الأثير لمن عسى يتفهم فى يقظة الأفهام كى لايندموا ليرد من يهوى الخلود ويصدم؟

يبني لحد حيث طاب المغنم فى العالم الأسمى لروح 'ترحم وهو النعيم لحالد والبلسم

وفيها يلى نماذج قليلة من رباعياته الغزيرة التي بعث بها من عالم الخلود:

> حى بطيات الظلام يا حبيب الروح ما رو مستحثات السلام صفوها الراقراق يغزو وهي في الأفلاك تسرى أوبأسراب الغمام مثلي إنّ روحي لاتنام ماغفاة الأرض

<sup>(</sup>١) مخادعاً .

<sup>(</sup> ٢ ) لمن رماهم الدهر بالحزن والمرض .

كلما طير تغني فى مجالات الوجود أو شدا الشادى بحق فى صلاة أو سجود إنى في الحي أغلو ضامنا حفظ العهود في حياتي باسمات من ضحى أوأمسيات من نظيم العاطرات للسهى والساريات يا منهل الأم الرءوم دافق الأغداق صر فا . كم وددنا أن يدوم من عصارات الكروم دتُ الثريا والنجوم وقفتى يانيل أشدو الحق نورأ للغيور

فى أفانين الورود

حجة العلم الوقور يل بمضمون السطور

أنصى مصر لنجوى من قصى في الشتات عل من نسج القوافي تستعيدي الحاليات

ياَرَعي الله ربوعاً كلما استعرضت فيها خطت الروح ً المعلى عبقها كالمسك يسمو

أويدت تختال شمس

إيه سقيا للندى عشت فينا خير ساق ماسلوت العهد أشه

منة من فتح من أه دى السموات البدور جئتها من في البرايا ليس بالألفاظ تهدى لاحق للأوليات ميراً كعفو الأمهات أوج بهادت بالبهاء من أزاهير الضياء مثل صفو الأتقياء من تغاريد الرجاء تُ أن أرعى الوداد واقصرى شق البعاد ي للحهاد الحطب داع للجهاد

فالقریض الیوم دین واغفری سهواً وتق مصر کالزهراء فی سنة الأفضال أوفت یوم کان الوحی یتری ملهماً قلبی لیزکی فاذ کرینی مثلما آلی أنصفی بالله «شوقی » وارتضینی فی عداد الح مادعا یوما لدوء

ولقد قام الدكتور رؤ وف عبيد بعرض قصائد شوقى التي أرسلها من العالم الآخر ، على عدد كبير من شعراء وعلماء أجلاء ممن يوثق برأيهم ويؤخذ بقولهم ، فشهدوا جميعاً بعد مضاهاة هادئة متروى فيها استغرقت شهوراً كثيرة وشملت الآلاف من الأبيات المملاة بأن الشعر يحوى واضحة خصائص شعر شوقى ، وفيه روحه وشاعريته وموسيقاه وأو زانه ومعانيه وتفكيره وقوافيه . وكان من هؤلاء الشهود الثقات والعلماء المدققين الاستاذ الكبير محمد عزيز أباظة عضو المجمع اللغوى وعضو المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآدب والعلوم الاجماعية ، والأستاذ الدكتور أحمد الشايب عميد هدار للعلوم، سابقا وأستاذ الأدب العربي ووكيل

كلية الآداب، والشاعر المبدع الأستاذ أحمد عبد الحبيد فريد السفير السابق، والأستاذ محمد عبد المنع خفاجي أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية، والأستاذ الدكتور بدوى أحمد طبانة رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبى حالياً بكلية «دار العلوم»، والأستاذ الخرم خليل جرجس خليل الشاعر المنطلق وعضو لجنة الشعر « بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجهاعية»، والشاعر الكبير الأستاذ عادل الغضبان مدير النشر بدار المعارف وعضو لجنة الشعر « بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجهاعية»، وغيرهم كثيرون.

ومما ورد فى تقرير الأديب الشاعر الأستاذ عادل الغضبان اوأما شعر شوقى فأنا مع إخوانى الأدباء والشعراء الذين وافوك بآرائهم فى أن هذا الشعر يحوى معظم خصائص شوقى ولوازمه ، فإن نمن تأملنا فى بعض هذه القصائد... لم نتردد فى الحكم بأنها من شعر شوقى لما اشتملت عليه من قدرة ، وبلاغة ، وعمق ، وسلاسة ، وشاعرية انتحدرت من مصدر الإلهام ... ، على أننا إذا امعنا النظر فى بعضها الآخر وجدنا فيها مع علو النفس أخطاء وجوازات غير مستحبة تنزه عنها شعر شوقى فى دنيا البشر كما يتنزه عنها شعر الفحول من أمثاله فهل « أحل» لنفسه فى عالم الروح ما حرّمه عليها فى مناكب الأرض ، ؟ .

ثم يقول ٥ وبعد فكيفما كان الأمر فهذه قصائد تسير وشعر شوقى على سنن واحد ، فإن كانت من نظم سواه فإنها من نظم شاعر يحاكيه موهبة فذة ، وعمق تفكير ، وبلاغة تعبير ، وجمال تصوير فما

أجدره عندئذ أن ينسبها إلى نفسه على مابها من هنوات لاتقدح في شاعريته سفيكون في طليعة الشعراء فلنتزل فلنترك إذن على حكم العلم الروحي ففيه كل الغناء . . . . »

ويجدر بنا أن نورد أيضا نص التقرير الذى دوّنه بهذا الحصوص الأستاذ المحترم على الجندى عميد دار العلوم بجامعة القاهرة سابقا، وفيه يقول : ـــ

وقرأت الأشعار التي تمليها روح شوقى – رحمه الله – على الوسيطة
 قرينة الدكتور سلامة سعد ، وأقرر بإزائها مايأتى :

أولا: كثير من الألفاظ التي جاءت في ثنايا القصائد المملاة هي القاظ شوقي في قصائده المأثورة ، وهي ألفاظ تنفح بالترفوالنعيم .

ثانيا : البحر المفضل لدى شوقى كان البحر الكامل ، وهو كذلك بحره المفضل بعد انتقاله.

ثالثًا : كثرة الحكم والأمثال في شعره الأصلي والمملي .

رابعا: استعمال أساليب الإنشاء بكثرة كالاستفهام والتعجب ، وخصوصا فعل الأمر، وهي من لوازم شوقي .

خامساً : كثرة الألفاظ اللغوية المعجمية التي كان يستعملها ويشيع فيها الحياة ، وهي من خصائصه .

سادساً: مطالعه الباهرة المرّعة .

سابعاً : أسلوبه الفخم الذي عرف به ، والذي يساوقه إلى نهاية

القصيدة إلاّ قليلا في أكثر شعره .

ثامنا : تهافته فى بعض الأبيات مما أخذ عليه حيا ، وهومن سمات الطبع والبعدعن التكلف .

تاسعاً : حبه للسلام والتصافى وكراهة الحرب والحصام والعنف ، وهو متجل فى شعره المملى.

عاشراً : صحة العقيدة وتمجيده للخالق الأعلى ودعوته إلى مكارم الأخلاق ، والتمسك بالفضائل ، وهذا شيء مأثورعنه رحمه الله .

والذى لاشك فيه أنه لا يمكن لأى شاعر مهما علا كعبه \_ فضلا عن السيدة الوسيطة المحدودة الثقافة \_ أن يقلد شوقى بهذا الشعر أو يأتى بما يشبههه . وليس هناك مايدعو سيدة جليلة إلى تحمل هذا العناء ، وكان الأفضل مثلا أن تنسبه إلى نفسها فإنها تكسب بذلك شرفاً عظيا ، وتكون أشعر شاعرة فى هذه الأمة » .

أما الأستاذ الحليل أحمد عبد المجيد فريد السفير السابق والشاعر المطبوع — وهومن أبرزأبناء مدرسة شوقى ومن أكثرهم اطلاعاً على شعره ومعرفة بخصائصه — فقد قام بدراسة ممعنة لهذه القصائد المنسوبة إلى روح شوقى وكتب فى شأتها التقرير الآتى نصه :

 كلما أمعنت النظر وأعملت الفكر فيا أملته روح شوقى الشاعر من نظم جزل ، سلس ، صاف ، ينبع من مورد عدب رقراق على السيدة الفاضلة الوسيطة التي شرح قصمها الدكتوررؤوف عبيد في كتابه القيم « الإنسان روح لا جسد » كلما ازددت يقيناً بأن الله لومد في عمر شوقى لنطق بهذا الشعر في حياته ، وهو ما انفعلت به نفسه وروحه بعد مفارقة هذه الدنيا . بل إنبي ازداد ثقة ويقيناً بأن هذا الشعر إنما هو امتداد لشاعريته التي لم يكن من المستطاع أن تخبو أو يخفت لها صوت طالما أن الله يريد لها أن تبقى في صورة إملاء من روحه على وسيطة لا يداخل المرء أي شك في أنها تتلقى من الروح ما تمليه من شعروهي بدورها تنقل ما تتلقى في صدق وأمانة .

ذلك أن ما عالجته روح شوقى من الشعر قد مس أنماطاً من فنون الشعر لها نفس الطابع ، وذات الأسلوب ، واللغة ، والبناء الفي السامق . بل إن الديباجة وموسيقى الشعر ، وإيقاع الوزن ، وغزارة القوافى لما يقطع بأن هذا هو شعر شوقى الذي كان يزاوله فى حياته . كما أن نه يسه الطويل فى النظم وهو ما تميز به بين شعراء عصره ومن سبقوه من الشعراء لمدليل قائم بذاته على أن روح شوقى تملى على السيدة الوسيطة ما ورد من قصائد تناولت مناسبات قائمة رأت روحه أن تشارك فيها مثلما كان العهد به فى حال حياته .

ولست أعلم أن شاعراً قبل شوقى أوبعده قد أجاد فى حال الاستفاضة والتدفق دون ما إسفاف أوترخص فى قصائد جاوزت أبياتها المثات وتناولت مختلف الموضوعات مثلما فعل شوقى فى حياته و بعدها.

ومن عجيب شعر شوق أنه لا يُقلد ، لأنه كالجوهر الفريد النادر . بل إن تمكنه من اللغة العربية وطول باعة فى القريض والوزن والعروض ، وهوالذى طلب العلم ودرس القانون فى باريس ، كان فى حياته موضع إعجاز وعجب ممن كانوا يعلمون من معاصريه عن نشأته المترفة التى تتأذى من الحلد وطول البحث .

ولعلى أقصر القول فى هذا الشأن على أمر تكشف لى وأنا أقرأ شعر روح شوقى وهو اهمامه البالغ بمن نقد شعره بعد مماته ، وهو أمر كبير الدلالة ، لأن شوقى كان يتأذى غاية الأذى ، حتى ليعنف غاية العنف ويغضب غاية الغضب ، وهو الوديع الحيّ من كل من كان يتصدى لنقد شعره هادماً لابناءً ، فلما انتقل إلى الدار الآخرة لزمته هذه الحلة ونظمت فيها روحه ما نظمت (١) . . .

أحمد عبد المجيد

القاهرة في ۲۰/۹/۹۱

<sup>(</sup>١) وهذا ثانى تقرير للأستاذ الكبير أحمد عبد المجيد في نفس هذا الموضوع ، وفي نفس هذا الاتجاء .

## الفصل الحادى عشر سيلفر بيرش وحكمته

إن السيد سيلفر بيرش لكى يختار وسيطه (موريس باربانيل) لهذا الأمر الحطير وجهه إلى مطالعات واسعة فى الأديان والفلسفات القديمة والحديثة ، فلم يجد فيها غناءه وسكينته ، وطلقها واعتبر نفسه ملحداً لايدين بفكر ولا يطمئن لدين. وهنا كانت ذروة اليأس من المعرفة القديمة التي تقوم على البحث النظرى دون مشهود أو محسوس يسكن إليه القلب.

وفى يوم من الأيام دعته مجموعة من أصدقائه إلى أن محضر معهم جلسة روحية ، فذهب إليها متكاسلاً غير مصدق لما يقولون ، ولكنه نزل على رغبهم لمجرد التلهى وقتل الوقت ليس إلاً . وشد ماكانت دهشته بالغة حيما أيقظوه من غيبوبة ، بعد جلسة عجيبة كان هو نفسه الوسيط الذى أدلى فيها ببعض الكلمات العجيبة ، وهو مصر على أنه لم يصدر عنه شيء ، وحرج من الحلسة وهو مصر على رفض رجائهم أن يعود إليهم لعقد جلسة أخرى.

وكم كان عجيبا كما حكى هو نفسه بعد ذلك أن يجد نفسه مسوقاً بدون إرادته إلى المكان والموعد المحدد لعقد الجلسة . وتتم الجلسة الثانية ويحدث نفس الأمر ، ويدلى بحكمة فوق كل ماقرأ من الفلسفات تقنع القلب والعقل معاً . و بعد الجلسة عاد لوعيه ليؤكد أنه ليس مصدر هذه الحكمة .

وأخيراً نزل على رجائهم الشديد بأن يعود إليهم ثالثة ورابعة ، بعدما اشترط عليهم ألا يكتموا عنه حديثا أوشيئا يحدث فى الجلسة، وأنه حر فى نشر وإذاعة مايشاء مما يصدر عنه لابحسب رغبتهم هم .

ثم كان أن أصبح الوسيط المختار لأرقى شخصية روحية عقد لها لواء الروحية فى العصر الحاضر. وفى ذلك يقول سيلفر بيرش: ولقد مررت بوسيطى على الفلسفات والأديان حتى إذا ماجئته بالحكمة الجديدة اقتنع بصدقها ، وبحاجة العالم اليوم إليها. فنحن لانقارن الروحية بأى دين من الأديان لأنها المصدرالذي يقف من وراء الأديان والفكر جميعا ، لأنها نقس قانون الوجود والحياة »

ثم هو يكشف عن الجهاد الطويل له مع وسيطه قبل أن يتمكن من تبليغ الرسالة من العوالم الروحية إلى عالم النفوس البشرية عن طريق تفوهات الغيبوبة يقول قائلا:

د محثت في تقاريرنا ، ووجدت وسيطى وشاهدت من اللحظة الى بدت فيها النفس في إظهار نفسها ولو لغمضة قصيرة ، أنى جعلت تأثيرى يثمر. وعندئذ بدأت فكانت هذه الصحبة الى استمرت كل هذه السنوات . فكان أول وسيط لى ساعدته على صياغة الروح والعقل الصغير ، وفي كل طور من تلك الحياة ، كنت أراقب كل تجاريبه ، فتعلمت كيف أكون معه في ارتباط قريب ، وعودت نفسى طوال أيام الصبوة على كل العمليات العقلية ، على كل العادات الفيزيقية . دربت جهازى من كل جانب ، عقلا وروحاً

وجسماً فيزيقياً . ثم كان على أن أوجه خطاه نحو فهم هذه الحقائق الروحية ، فقدته أولاً ليدرس الديانات الكثيرة في عالمكم المادى ، حيى ثار عقله وبدأ يكون ملحداً كما يسميه عالمكم . ولا لعب ذلك دوره في الرقى العقلي ، أصبح مستعداً لى لكى أبدأ عملي من خلال شفتيه . قدته لأول اجتماع له ، ساعدته على حضور أول دائرة له . وهناك بواسطة القدرة الموجودة عملت أول اتصال . ربما كان مهوشاً وتافها ولكنه من وجهة نظرى كان مهماً جداً . ونطقت في عالم المادة خلال محلوق آخر بأول لفظ يصدر على . ومنذ ذلك اليوم تعلمت كيف أحصل على هيمنة أحسن يصدر على . ومنذ ذلك اليوم تعلمت كيف أحصل على هيمنة أحسن من تسجيل كل أفكارى ، وأن أستبعد من جميع الوجوه مافى داخل من تسجيل كل أفكارى ، وأن أستبعد من جميع الوجوه مافى داخل مخصية الوسيط حتى يبعث بي بينكم معلماً ورائداً » . .

ومن الحدير بالذكر هنا أن تقول: إن السيد سلفر بيرش مريدية الكثيرين وهو قد أدلى بأحاديث حكمته التي نشرها هانن سوافر نقيب الصحفيين بلندن في مجلاته وجرائده ونشرت في كتب حاصة كثيرة بعديد من اللغات. ومما قاله هانن سوافر في مقدمة كتابه لا تعاليم سلفر بيرش مايلي: لا تتحدث الكنائس عن عيسي الناصري الذي تعرف عنه القليل والذي ليس لديها برهان على وجوده. ويتحدث سلفر بيرش كثيراً عن الناصري كما يسميه هو ... ولما كان سيلفر برش قد برهن بعدمصاحبته لناعدة سنين على أنه لايكذب، فقد علمنا أن عيسي العهد الجديد ، على حد قوله ، ما زال مشغولاً في تلك الرسالة الإلهية التي جاءت به يوماً إلى ما زال مشغولاً في تلك الرسالة الإلهية التي جاءت به يوماً إلى

الأرضوعلى هذا فإن كلماته « ها أنا معكم دائمًا حتى انقضاء الدهر »، يكون لهامعنى بالنسبة لنا لايمكن للكنيسة أن تفسره .

وفلسفة سيلفر بيرش كماستفهمونها بسهولة هى فلسفة إنسان معتقد بالله . إنسان يؤكد أن الله موجود فى الطبيعة نفسها ، وأن هناك قانونا لايتغير يتحكم فى كل شيء ، وأن الله هوالقانون .

يقول سيلفربيرش « أنتم فى الروح الأعظم والروح الأعظم فيكم » وعلى هذا نحن نعلم أنفينا جميعاومضة ألوهية كامنة ، وأننا جزء من الدستور الإنشائى العظيم الذى هو كل شىء . ولايقف سيلفر بيرش عند فلسفة عديمة التطبيق . إنه دائما يلقن الدرس بأننا موجودون هنا لأجل أن نؤدى مهمة . و يجمع الدين فى كلمة واحدة وهى « الحدمة » . و يجاهد ليعلمنا أن علينا فى هذا العالم مهما كنا آلات خرقاء أن نجعل للحرب بهاية ، أن فى حدو الفقر ، ونستعجل الزمن الذى ينتشر فيه كرم الله بكل سخاء بين كل سخاء بين

يقول سيلفر بيرش و إن إخلاصنا ليس لعقيدة، ليس لكتاب، ليس لمذهب، ولكن لروح الحياة الأعظم ولقوانينه الطبيعية الحالدة » .

وأثناء سنى جلسانى مع سيلفر برش لم أعرف عنه أبداً أنه قد نسى أى شىء ، ولو أننا نحن ننسى . ولم يحد أبداً بأى لفظ عن رسالته التى اختارها لنفسه ليعلم أطفال البشرية طريقة للحياة أبسط وأكثر نفعاً » .

ولقد سجلت إحدى الدوائر الروحية حديثاً له عرض عليه هنا في

مصر فأقره ، كما وافق على ترجمته التي ثبتناها هنا وهذه نصها :

« إنى صوت منبعث من السماء ، ينادى أهل الأرض ، أن آمنوا بالله ، ولا يشغلكم البحث عن اسمى الحقيقى ، وعن كيف كان حالى عندما كنت بالأرض ، بل اهتموا بما أحمله إليكم من تعاليم ، تضىء لكم سواء السبيل وتهديكم الصراط المستقيم.

إنى أحمل رسالة هداية من السماء ، أعد خطواتها بدقة عباد علصون لله عزوجل ، تجمعوا في ملكوته الأعلى ، متخذين للرسالة الروحية وسيلة لهداية أهل الأرض.

إنى أحمل إليكم رسالهم هذه ، مستخدماً الحسم الأثيرى لذلك الرجل الهندى الأحمر، الذى كثيراً مارأيتموه فى جلساتكم ، والذى اتخذ لفظ «سيلفربيرش» اسماً رمزياً له

دعوا الأسماء والألقاب جانباً ، وتعالما ننظر بعين المستقبل إلى ذلك العالم الذى نسعى إلى إنشائه ، على أطلال عالمكم المادى المهار ، تعالموا نتفهم القوانين التى ستكون الأساس الراسخ لصرح العالم الجديد . تعالموا وسيروا فى هذا الركب الروحى الرشيد ، واحملوا مشاعل العرفان إلى غيركم من أهل الأرض ، ولن تعيقكم هذه العقبات التى تقابلكم ، ولن تؤخركم سخرية أولئك الجهلاء المعارضين للرسالة الروحية ، فالله غالب على أمره ، ولو كره الكافرون .

إنبي لست مرشداً لكم فقط ، بل أنا صديق حميم لكم جميعاً ، أحمل لكم في قلبي حباً لاحدود له ، وأكافح دائما لمساعدتكم بالتغلب

على صعاب الحياة القاسية ، فإذا ماغلبتكم أمددتكم بالقوة الروحية الى تمكنكم من تحمل ماقدر عليكم أن تتحملوه من آلامها .

تفكر وا ياأبنائى فى خلق السموات والأرض ، وحاولوا أن تترنم نفوسكم مع أنشودة الحق التى ينشدها الوجود أجمع ، مسبحاً بحمد الله وقدرته سبحانه وتعالى .

حاولوا أن تروا دائما وجه الله ظاهراً فى كل مايحيط بكم، من مظاهر الطبيعة ، فى وقة النسيم ، وشدة الرياح ، فى هدوء الجداول، وهدير الأنهار فى تغريد الطيور، وزئير السباع، إنها يجميعها لغة الحق ، الى تحدثكم بها الطبيعة ، لعلكم تهتدون.

تذكروا دائمًا أنكم فى الله ، وأن الله فيكم ، وأنكم متقلبون فى رحمته الواسعة ، ومحبته اللامهائية ، وأنكم منه وأنكم إليه ترجعون »

هذا ماأفاض به الروح المرشد سيلفر بيرش فى مناسبات متعددة ، ومالايزال يردده ، فى كل مناسبة تقتضيه بيانا عن شخصيته وأمر رسالته .

سئل مرة : «ماهوالإصلاح العاجل الذي يحتاج إليه العالم ؟ » فأجاب « إنه لسؤال صعب جدا . لأن عالمكم مملوء بالظلم الصارخ . هناك مؤامرات كثيرة تريد أن تكتسح مدنيتكم ، وعسير أن تعرف من أين يبدأ الإصلاح . وعلى كل فأنا أرى أن الإصلاح العاجل يجب أن يتناول مشكلة الفقر والفاقة المنتشرة بين آلاف الآلاف . يجب أن تعالج الفروق

<sup>(</sup>١) عن كتاب «رسالة التوحيد والتعديد عن الإطلاق والتقييد» ص ه ٤ و ٢٠.

الكبيرة بين الأثرياء والفقراء . كيف تطلبون من النفوس أن تعثر على حقيقتها وأجسامها الفيزيقية ليست معبداً مناسباً لكى تحل فيه روح الله ؟ إننا لسنا عمياناً عن المطالب الأولية لأنفسكم الفيزيقية . والغرض من رسالتنا هو أن بهي لكم سبل المعيشة التي تساعد الجسم والنفس والعقل على أن تجد الحقائق الضرورية لوجودها في حالة من السعادة والبحبوحة (١) » .

وقد سئل مرات عدیدة عمن یکون هو « سیلفر بیرش» فأجاب بقوله:

« کثیر من الناس من یحبأویرید أن یعرف من هوسیلفر بیرش . .

قولوا لهم إنی عبد من عباد الله . . أی روح من روح . . أی قبس من نور الله ». .

ولقد أجاب فى لندن بإجابات ماتزال العقول فى دهشة وحيرة فى إدراكها . منها قوله :

« أنا صوت يدوى فى البرية ، أنا خادم للروح الأعظم ، ماذا يهم من أكون أنا ، أحكموا على بما أكافح من أجله ، إذا كانت كلماتى القليلة، واجتهادى وعزيمتى ، ورسالتى إليكم وحديثى معكم وفعلى بينكم ، يجلب الراحة أو النور إلى إنسان يكافح فى الظلام ، فإنى إذن لسعيد .

ما أنا سوى حادم متواضع ، ترجمان للذين أرسلوني ، لكى أفسر القوانين المنسية ، التى يجب إحياؤها كجزء من العالم الحديد ، الذى يبزغ فجره تدريجياً

فكروا في دائمًا على أنى بوق ، إنى أمثل صوت الروح الذي يحاول

<sup>(</sup>١) عن كتاب «أرواح مرسلة » ترجمة الدكتور راضي ص ٥٥ .

أن يجعل وجوده محسوساً في عالمكم ، والآخذ في النجاح بخطى وأنا لاأعنى بهذا أنى عديم الشخصية بالنسبة لكم، لأن إ شخصية ، ولكن التعاون في حياتنا ، وإنكار الذات هوالقانون .

إنى أحاول أن أظهر نفسى كصديقكم، وحارسكم ، ومرشك وأريدكم أن تشعروا بقربى منكم ، وإنه مهما كان لى من صفات لاتمنعنى من متعة الاتصال الشخصى بكم .

تذكروا أنى لست معلماً يحاول أن يعلمكم الحقائق الأبد ويكشف عن قوة الروح وكبى ، فأنا أيضاً صديق لكل واحد متى طلبنى ، لأنى أحبكم جميعاً حباً جماً ، وأكافح دائماً لمساعدتكم مالدى من قوة

إن دورى هو دورسفير يبلغ الرسالة ، ولقد جاهدت لأكون في إيصال ماحملته وما أعطى لى ، على أساس الجهاز الذي بالقدرة التي اكتسبها، وإنى لاأريد إلا أن أكون دائما في الحدمة ( وأما تعالم سيلفربيرش ، وأما حكمته .. فكثيرة جداً ، أكثر أن يضمها جميعاً كتاب واحد . فهى إن جمعت تملأ مجلدات عبيرة . . ولا يسعنا هنا إلا أن نكتني بهذا القدر .

ا نسأل الله أن يهبنا من لدنه رحمة ويهيىء لنا من أمرنا رشداً . ( ) عَنْ صَلْفٍ « رسالة التوحيد إوالتعديد » ص ٤٩ و ٤٩

هُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



## Laste Halles

تفله

## من ومكنة الدراسات الفلسفية «

- قاريخ القلسفة الأوربية في العصر الوسيط للأستاذ يوسف كرم
- تاريخ القليفة الحديث
   تاريخ القليفة الحديث
  - - أصل الرياضيات (٤ أجزاء) لبرتراك رسل

تُرجِعة الذكتُورِين مجمد مرسي أحمد وأحمد فؤاد الأهواني

- القرآن والقلسفة
- الصلة بعن الدين والفاسفة عند ابن رشد
  - الذهب في فلمفة برجمون
  - الإدراك الحيي عند ابن سينا
    - من الكائن إلى الشخص
  - بن برجسون ومارئر أزمة اعمرية
    - الفرد في فلسفة شربتهور
      - النبر في فلسفة سارتر
    - المنهج الجادل عند فيحل

الدكور م الدكور مع الدكور

للدكتور محمد يوسف موسى

للدکتور مح.'

